د. مشعل عبدالعزيز الفلاحي

# الخارطة القرآنية

(بيان مقاصد السُّور، وموضوعاتها، ومضامينها التربوية)





(بيان مقاصد السُّور، وموضوعاتها، ومضامينها التربوية)



الطبعة الأولى ١٤٤٣هـ ـ ٢٠٢٢م

جُمقوق الطَّبْع عَجِفُوطَلة

تُطلب جميع كتبنا من:

دار القلم \_ دمشق

هاتف: ۲۲۲۹۱۷۷ فاکس: ۲۲۵۵۷۳۸ ص.ب: ٤٥٢٣

kalam-sy@hotmail.com

الدار الشامية \_ بيروت

هاتف: ۸۵۷۲۲۲ (۰۱) فاکس: ۸۵۷۲۲۲ ص.ب: ۱۱۳/٦۰۰۱

توزّع جميع كتبنا في السعودية عن طريق:

دار البشير \_ جــدة

۲۱٤٦١ ٌ ص.ب: ۲۸۹۰ هاتف: ۲۲۷۷۲۲ فاکس: ۲۸۹۰۶

# الخارطة القرآنية

(بيان مقاصد السُّور، وموضوعاتها، ومضامينها التربوية)

# تأليف د. مشعل عبدالعزيز الفلاحي







الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.

وبعد، فإنّ أعظمَ العلوم وأجلّها على الإطلاق ما يتعلّق بكتاب الله تعالى، وثَمَّة ضرورة ملحّة لتقريب مفاهيم هذا الوحي بشتى الصور حتى يصبح في إمكان كلّ إنسان الاستفادة منه، وتوظيفه التوظيف الأمثل في حياته، والانتفاع به في بناء شخصيته ومستقبله، وإنّي على يقين أن كل فرد أراد بناء أفكاره ومفاهيمه وتصوراته بشكل متين، وأراد في المقابل أن يروي روحه ومشاعره، ويَثْبُتَ على رسالته ومنهجه في الحياة؛ فعليه أن يعطي هذا القرآن كلّ وقته، حتى يأتي منه في النهاية على أمانيه.

وأحسبُ أنَّ كتاب «الخارطة القرآنية» واحدٌ من النماذج التي تصنع تصوراً واضحاً لكلّ سورة من سور القرآن، وذلك من خلال عرض مقصد كل سورة، وبيان موضوعاتها، والحديث عن القضايا والمركزيات والمضامين التي وردت فيها، وهذا الكتاب هو الكتاب الرابع في المكتبة القرآنية بعد كتاب («القرآن وصناعة الدهشة» و«رحلة تدبر»، و«علمني القرآن»).



وقد حاولت أن يكون هذا الكتاب خاص برسم معالم ومنهجيات السورة؛ بحيث يتصوَّر القارئ أهداف كل سورة من سور القرآن وموضوعاتها بشكل كلي، وإذا أراد أن يستلهمَ معانيَ وأفكارَ ومفاهيمَ تلك السور بشكل أوسع؛ فعليه أن يعود لكتابيَّ «رحلة تدبر»، و«علمني القرآن» حتى ينتظم له كلُّ ما يريد.

والله المسؤول أن يتقبّله، ويجري فيه الحياة، ويجعله مورداً عذباً للعالمين، إنه ولى ذلك والقادر عليه.

المؤلف





عدد أجزاء القرآن الكريم (٣٠) جزءاً عدد أحزاب القرآن الكريم (٦٠) حزباً عدد أرباع القرآن الكريم (٢٤٠) ربعاً عدد آيات القرآن الكريم (٢٣٦) آية

عدد كلمات القرآن الكريم (٧٧٤٣٩) كلمة عدد أحرف القرآن الكريم (٣٢١٢٥٠) حرفاً عدد سور القرآن الكريم (١١٤) سورة

أطول سورة في القرآن الكريم (البقرة) أقصر سورة في القرآن الكريم (الكوثر) أطول آية في القرآن الكريم (آية الدين من سورة البقرة)



أطول كلمة في القرآن الكريم (فأسقيناكموه)
أقصر كلمة في القرآن الكريم (طه)
أول ما نزل من القرآن: (اقرأ باسم ربك الذي خلق)
وآخر ما نزل منه (إذا جاء نصر الله والفتح)
وآخر ما نزل من الآيات (واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله)
سور القرآن الكريم من حيث مكان نزولها:
السور المكية: وهي التي نزلت قبل الهجرة
السورة المدنية: وهي التي نزلت بعد الهجرة
سور القرآن الكريم من حيث طولها:
السبع الطوال، والمئون، والمثاني، والمفصل

السبع الطوال: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والتوبة.

والمئون: وهي التي آياتها مئة وأكثر وهي: يونس، وهود، ويوسف، والنحل، والإسراء، والكهف، وطه، والأنبياء، والمؤمنون، والشعراء، والصافات.

والمثاني: وهي التي آياتها أقل من مئة وهي: ثلاثون سورة: الأنفال، والرعد، وإبراهيم، والحجر، ومريم، والحج، والنور،



والفرقان والنمل، والقصص، والعنكبوت، والروم، ولقمان، والسجدة، وسبأ، وفاطر، ويسّ، وصّ، والزمر، وغافر، وفصلت، والشورى، والزخرف، والدخان، والجاثية، والأحقاف، ومحمد، والفتح، والحجرات.

والمفصّل: وهو من سورة (ق) إلى سورة (الناس)، (٦٥) سورة من سور القرآن الكريم. وطوال المفصّل من (ق إلى المرسلات)، وأواسطه من (النبأ إلى الليل)، وقصاره من (الضحى إلى الناس).

تصنيف سور القرآن الكريم من حيث فواتحها (١٠) أقسام:

الأول: الثناء على الله تعالى، وتندرج تحت هذا المعنى (١٤) سورة، وهي على قسمين:

الثناء على الله تعالى بصفات المدح: وفي هذا المعنى (٧) سور، وهي: (الفاتحة، والأنعام، والكهف، والفرقان، وسبأ، وفاطر، والملك) وكلها افتتحت بالحمد إلا الفرقان وتبارك فافتتحتا بـ(تبارك).

الثناء على الله تعالى بتنزيهه عن صفات النقص: ويندرج تحت هذا المعنى (٧) سور كذلك، وتسمّى المسبّحات، وهي: (الإسراء، والحديد، والحشر، والصف، والجمعة، والتغابن، والأعلى) وكلها من المفصّل ما عدا (الإسراء).



الثاني: الحروف المقطعة، ويندرج تحت هذا المعنى (٢٩) سورة، وهي: البقرة (الم)، وآل عمران (الم) والأعراف (المص)، ويونس (الر)، وهوود (الر)، ويوسف (الر)، والرعد (الر)، وإبراهيم (الر)، والحجر (الر)، ومريم (كهيعص)، وطه (طه)، والشعراء (طسم)، والنمل (طسس)، والقصص (طسم)، والعنكبوت (الم)، والروم (الم)، ولقمان (الم)، والسجدة (الم)، ويسس (يسس)، وص (ص)، وغافر (حم)، وفصلت (حم)، والشورى (حم عسق)، والزخرف (حم)، والدخان (حم)، والجاثية (حم)، والأحقاف (حم)، وق (ق)، والقلم (ن).

الثالث: النداء، ويندرج تحته (١٠) سور، سورتان افتتحتا بنداء عام (يا أيها الناس)، وهما: النساء والحج، وثلاث بنداء خاص للمؤمنين (يا أيها الذين آمنوا)، وهي (المائدة، والحجرات، والممتحنة)، وخمس سور افتتحت بنداء مخصوص للنبي الله إما بصفة النبوة (يا أيها النبي) كما في الأحزاب والطلاق والتحريم، وإما بوصف حال كان عليها عند نزول الوحي كما في (المزمل، والمدثر).

الرابع: الجمل الخبرية، ويندرج تحت هذا النوع (٢١) سورة وهي: (الأنفال، والتوبة، والنحل، والأنبياء، والمؤمنون، والنور، والزمر، ومحمد، والفتح، والقمر، والرحمٰن، والمجادلة، والحاقة، والمعارج، وغيس، والقدر، والبينة، والقارعة، والتكاثر، والكوثر).

الخامس: القسَم، ويندرج تحت هذا النوع (١٧) سورة، وهي: (الصافات، والذاريات، والطور، والنجم، والقيامة، والمرسلات، والنازعات، والبروج، والطارق، والفجر، والبلد، والشمس، والليل، والضحى، والتين، والعاديات، والعصر).

السادس: الشرط، ويندرج تحت هذا النوع (٧) سور، وهي: (الواقعة، والمنافقون، والتكوير، والانفطار، والانشقاق، والزلزلة، والنصر).

السابع: الأمر، ويندرج تحت هذا النوع (٦) سور، وهي: (الجن، والعلق، والكافرون، والإخلاص، والفلق، والناس).

الثامن: الاستفهام، ويندرج تحت هذا النوع (٦) سور، وهي: (الإنسان، والنبأ، والغاشية، والفيل، والماعون).

التاسع: الدعاء، ويندرج تحت هذا النوع (٣) سور، وهي: (المطففين، والهمزة، والمسد).

العاشر: التعليل، ويندرج تحت هذا النوع سورة واحدة، وهي: (قريش).







#### 🛄 مكانة السورة:

سورة الفاتحة أول سورة في كتاب الله تعالى، وهي فاتحته، وأم الكتاب، وقراءتُها ركن في كل ركعة من الصلاة، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَالْمِنْكُ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْءَاتُ الْعَظِيمَ ﴾، وفي «صحيح البخاري» أنها رقية؛ فقد قرأ بها الصحابي على لديغ فكأنما نشط من عقال فقال ﷺ: (وما يدريك أنها رقية!)، وفي البخاري أنه ﷺ قال لأبي سعيد بن المعلَّى: «لأعلَّمنك سورة هي أعظمُ السورِ في القرآن: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته»، وفي «صحيح مسلم» من حديث ابن عباس ﷺ قال: بينما جبريل ﷺ قاعدٌ عند النبي ﷺ سمع نقيضاً (أي عباس شا اليوم، فنول منه ملك، فقال: هذا بابٌ من السماء فُتح اليوم، لم يفتح قلم إلا اليوم، فنول منه ملك، فقال: هذا ملك نول إلى الأرض، لم ينزل إلا اليوم فنول منه ملك، فقال: هذا ملك نول إلى الأرض، لم ينزل إلا وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلّا أُعطيته. حتى قيل في معنى الحديث (أبشر بنورين) أي بأمرين عظيمين نيّرين تنير لقارئهما وتنوّره.

#### مقصد السورة

• تحقيق التوجه إلى الله تعالى بكمال العبودية.



#### 🖌 موضوعات السورة

التعریف بالله تعالی، وبیان طریق العبودیة، وعرض أحوال السائرین
 فی ذلك الطریق.

# الموضوع الأول: التعريف بالله تعالى

بدأت السورة بالتعريف بالله تعالى من خلال أسماء ثلاثة، وهي مرجع كل الأسماء \_ كما يقول ابن القيم والله والرب، والرب، والرحمن) وبُنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة، ف ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُكُ ﴾ مبني على الإلهية، ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ مبني على الربوبية، وطلب الهداية إلى صراطه المستقيم مبني على الرحمة. اهـ.

ومعرفةُ الله تعالى أولُ الطريق، ومن لم يعرف ربه تعالى عَسُر عليه القيام بحقه، وأمثلُ الطرق لتعميق هذا المعنى في قلبك العنايةُ بأسمائه وصفاته تعالى، ومن تأمّل المعاني التي انطوت عليها هذه الأسماء والصفات من خلال كتابه تعالى وسنته على وجد كل شيء، وعرف ربه تعالى حقّ المعرفة، وقام له بحقّه؛ ولا طريق إلى هذا الشأن العظيم بغير ذلك.

ولا تحتاج إلى كبير بحث عن هذا الطريق؛ فلو استعرضت صفة الرحمة لرأيت من الجلال والجمال ما يصنع مشاعر الدهشة في حياتك، ولو لم يكن من ذلك إلا أنه خلق مئة رحمة، أنزل منها إلى الدنيا رحمة واحدة (۱)، وهي ما يمثّل كلَّ صور الجمال التي تراها بعينيك بين

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري (٦٤٦٩) عن أبي هريرة الله ولفطه «إنّ الله خلق الرحمة يومَ خلقها مئة رحمة، فأمسك عنده تسعاً وتسعين، وأرسل في خلقه رحمة واحدة».

المخلوقين، وادخر تسعة وتسعين رحمة لمشاهد القيامة ومواقف الحساب وأحداث الفوز والفلاح في النهايات! وقَبِلَ توبة تائبٍ قتلَ مئة نفسٍ، ثم أقبل نادماً، فكان من أهل الجنانِ (۱۱)، وغفرَ لبغيِّ من أجل سُقيا كلبٍ في عارضةِ الطريق (۱۱)، وأدخل مدبّراً الجنان، لأنه كان يداينُ الناس فيقول لعامله: خذ ما تيسر واترك ما عسر، وتجاوز، لعل الله أن يتجاوز عنا (۱۳)، وفي الحديث الذي حسنه الألباني قال جبريل للنبي الله التحديث الذي حسنه الألباني قال جبريل للنبي وأنا آخذُ من حال البحر وأدسته في فم فرعونَ مخافة أن تدرِكه رحمةُ الله تعالى (۱۱)، وما ذلك على الله تعالى بعزيز!».

# الموضوع الثاني: طريق العبودية إلى الله تعالى

بيّنت السورة أعظم الطرق وأصلحها للحياة، وهو طريق العبودية إلى الله تعالى كما في قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبِدُ ﴾! وهو الطريق الأعظمُ مقاماً، والأصحُ سلوكاً ومقصداً، والأسلمُ عاقبةً وخاتمةً، وليس هناك طريقٌ صالحٌ غيره البتة، وكل من ضل عن هذا الطريق فقد ضل الحياة، قال تعالى في بيان هذه الحقيقة: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسَلَامِ فِي أَلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥] وكلُ أشكال الانحراف منذ خلق الله تعالى الخلق إلى يوم القيامة هي فرعٌ من ترك هذا الطريق.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٣٤٧٠) عن أبي سعيد الخدري را

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٤٦٧) ومسلم (٢٢٤٥) عن أبي هريرة رهيم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٤٨٠) ومسلم (١٢٦٢) عن أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٣١٠٧) وأحمد (٢٨٢٠) عن ابن عباس ، والحال: الطين.

وإذا تأمّلت قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ أدركتَ أنَّ العبادة أعظم الغايات في الوجود، والاستعانة من أعظم الوسائل إليها، وأعظمُ الخلقِ وأدلُّهم بالطريق المتعبّدون له تعالى في كل شيء والمستعينون به على هذا الطريق في كل حين.

ومن كمال فقهك أن تعلم أنّ العبودية اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة؛ فالصلاة والصيام والحج والعمرة وذكر الله تعالى وتلاوة القرآن والصدقة: كلها من العبادات، ومثلها تماماً برُّك بوالديك، وحسن تعاملك مع زوجك، وقيامك بحقوق أبنائك، ونجاحك في عملك ووظيفتك، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والإصلاح بين الناس، والدعوة للخير، وعون الإخوان والأصدقاء، وحسن الأخلاق، ويدخل في هذه العبادة: تبسَّمك في وجه أخيك (۱)، وإماطة الأذى عن الطريق (۱)، وكل طريق يسعد من حولك، فكن من هذه المعاني على بال، واجتهد قدر وسعك في الإكثار منها، ولا تستقلنَّ شيئاً وقد قال ربك تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْفَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَحَمُه ﴾، والله المستعان!

# • الموضوع الثالث: أحوال السائرين إلى الله تعالى

عرض أحوال السائرين، وبيان أصنافهم وأحوالهم، وأنهم على ثلاثة أصناف: المنعم عليهم أصحاب العبودية لله تعالى، واليهود المغضوب عليهم، والنصارى الضالين عن الطريق. ولن تجد لـك أهدى من هذا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان (٤٧٤) عن حديث أبي ذر را

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٣٥) عن أبي هريرة رهيد.

القرآن وهو يدلك على الطريق، ويعينك على الكشف عن مشكلاته وعقباته، ويبيّن لك عوائقه، وقد بيَّن لك قبل ذلك أن الثبات عزيزٌ، وأنه بحاجة إلى سؤال دائم لربك وتبتُّل إليه ﴿ آهْدِنَا ٱلْعِمَرَطُ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ فكم من عارف بالطريق غيرَ سالك له لفوات التوفيق من حياته، فكن على وعي بالطريق السالك بك إلى الحياة، وإياك وقُطَّاع الطرق وهم كُثر، وقد أخبر نبيك ﷺ أنك واقع في فلك العدوى ما لم يحرسك الله تعالى بتوفيق قال ﷺ: «لتتبَّعِئنَّ سَنَنَ مَنْ كان قبلكم حَذْوَ القُذُّوةِ بالقُذُّوةِ حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» قالوا: يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ قال: «فمن!» أذا لم يكن هؤلاء فليس غيرهم في الأرض أحد البتة! ولا تقل: كيف أَسْلَمُ، وأينَ النجاة؟ فقد دلَّك ﷺ بقوله: «تركثكم على المحجّةِ البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغُ عنها إلّا هالك» أن فتمسَّك بالوحي كتاباً وسنة على منهج السلف ـ القرون الثلاثة المفضّلة ـ وستبلغُ بك إلى أحلامك، وستكون من الناجين الفائزين في النهايات.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٤٥٦) عن أبي سعيد الخدري ، والقُذَّةُ: ريشة السهم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبوداود (٤٦٠٧) والترمذي (٢٦٧٦) وابن ماجه (٤٢) عن العرباض بن سارية ﷺ.



#### 🛄 مكانة السورة:

سورة البقرة أُولى سور السبع الطوال، وقد امتد نزولها من أول الهجرة إلى وفاة النبي على ، وفي «صحيح مسلم» قال على وفاة النبي على ، وفي «صحيح مسلم» قال الله تجعلوا بيوتكم مقابر، إنَّ الشيطانَ ينفرُ من البيت الذي تُقرأ فيه سورةُ البقرةِ»، وقال على المورة البقرة؛ فإنَّ أخذها بركةٌ، وتركها حسرةٌ، ولا تستطيعُها البطلة». وهي أول سورة نزلت في المدينة، وقد استمرّ نزولها من بدايات العهد المدني إلى ختم القرآن كله بنزول آخر آية فيه وهي قوله تعالى: ﴿وَاتَقُوا يَوْمًا إلى ختم القرآن كله بنزول آخر آية فيه وهي قوله تعالى: ﴿وَاتَقُوا يَوْمًا اللهُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### مقصد السورة

- بيان منهج الاستخلاف في الأرض، وإعدادُ الأمة القادرة على ذلك الاستخلافِ وفق شروطه وآلياته.
- بدأت السورة بالحديث عن كتاب الله تعالى، وأنه القاعدة الكبرى للبناء ﴿ ذَلِكَ ٱلۡكِتَابُ لَارۡبَبُ فِيهُ هُدُى لِلۡمُتَقِينَ ﴿ ﴾.
- مُ ثم ذكرت صفاتِ أصحاب منهج الاستخلاف ﴿ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْفَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمُ يُنفِقُونَ ۞ وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ مُ الْمُفْلِحُونَ ۞ أُفْلَتِكَ عَلَى هُدُى مِن رَبِهِمْ وَأُوْلَتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ ﴿ وَإِذَا استوثقت هُمُ مُولِحُونَ ۞ ﴿ وَإِذَا استوثقت

أمة من الأمم بهذا المعنى الكبير جرى لها توفيق الله تعالى، وتحقق لها النصر والتمكين، وقد قال الله تعالى على لسان موسى المنه في معرض التذكير بذلك فقال: ﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اَسْتَعِينُواْ بِاللّهِ وَاصْبِرُواْ إِنَّ إِنَّ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اَسْتَعِينُواْ بِاللّهِ وَاصْبِرُواْ إِنَّ إِنَّ مِكَاوِةً وَالْعَرِقِينَ اللّهُ الْاَمْوافِ، ٢٨]! الأرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاكُهُ مِنْ عِكَادِوةً وَالْعَرَقِينَ الله الله وزوَّده بكل وهذا الاستخلاف الذي أراده الله تعالى هيّاً له آدم الله وتحقيق منهج الله تعالى في بادئ الأمر على الطاقات والقدرات والإمكانات اللازمة لعمارة الأرض، وتحقيق منهج صلاحية ذلك النموذج فبيّن الله تعالى قابلية هذا الإنسان لهذه المهمة الكبرى، وذلك من خلال ما منحه الله تعالى من القوى والإمكانات والقدرات التي يأتي على رأسها العلم ﴿ وَعَلّمَ عَادَمُ الْأَسْمَاءَ كُلّهَا ثُمّ وَاللّهُ عَلَى الْمُسَاءِ هَوْلَاءَ إِن كُنتُم صَدِقِينَ ﴿ وَعَلّمَ عَلَى الْمُسَاءِ هَوْلَاءَ إِن كُنتُم صَدِقِينَ ﴿ وَعَلّمَ عَلَى الْمُسَاءِ هَوْلَاءَ إِن كُنتُم صَدِقِينَ ﴿ وَاللّهُ ولو لم تفقه من هذه السورة إلا أنك خُلِقْتَ لهذه الغايات الكبرى، وأنك جزء من تحقيق هذه الخلافة العظمى في الأرض بما تستطيعه لكفى.

- وأقل مستويات ذلك الدور: قيامك بتأهيل نفسك من خلال مفاهيم دين الله تعالى حتى تكونَ قادراً على تحقيق مراد الله تعالى، مروراً بعنايتك بأسرتك وأهلك، والمساهمة في تأهيلهم ليكونوا أعواناً لدين الله تعالى في مستقبل الأيام، وتعي أن تخلّفك كفردٍ مؤذنٌ في المقابل بالتخلّف والتأخّر على مستوى الأمم والمجتمعات.
- وأخطر مشكلة تواجه الإنسان اليوم غياب هذا المفهوم الكبير من واقعه، وهو في مرات كثيرة لا يخرج في مفاهيم عبوديته عن إطار العناية بنفسه، وبذل الممكن في بناء مستواه الذاتي فحسب، ويغيب عنه شعور القيام بواجباته الكبرى تجاه العالمين من حوله.



## 🧪 موضوعات السورة

• تحدثت السورة عن موضوعات ثلاثة: أقسام الناس في الحياة، ومواقف هذه الأقسام تجاه دين الله تعالى، ثم عرضت نموذجين للاستخلاف، ثم أفاضت فيما بقي من السورة في تفاصيل منهج الاستخلاف الذي يريده الله تعالى في واقع الحياة.

## • الموضوع الأول: أقسام الناس في الحياة

عرضت السورة مواقف الناس من دين الله تعالى، وأنهم في هذا الجانب على أقسام ثلاثة: مؤمنون بالله تعالى راضون بمنهجه تعالى، وممتثلون لأمره، وقائمون بحقه وفق ما أمروا به، وكافرون معرضون رافضون للحق من أصله، ومنافقون يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام.

الصنف، وأنَّ أهمَّ ما يميِّزه خمسُ صفات: (١) إيمانهم بالغيب، (٢) وإقامتهم الصنف، وأنَّ أهمَّ ما يميِّزه خمسُ صفات: (١) إيمانهم بالغيب، (٢) وإقامتهم للصلاة، (٣) والنفقة في سبيل الله تعالى، (٤) والإيمان بما أنزل على رسله دون تفريق، (٥) واليقينُ بالآخرة وما فيها من أحداث. وهذه هي مواصفات أهل الإيمان وأصحاب الحق في الجملة، ومَنْ أقبل على هذه الصفات، وتمسَّك بها، اجتهد في تمثلها: لقي الله تعالى على أعظم الأصول والمعاني في هذا الطريق.

الصنف الثانسي: أهل الكفر، ولم تُفض السورة في كشف حالهم وعرض صفاتهم؛ لأنهم صنف واضح معروف جلي، لا يحتاج إلى كثير بيان، وإن كان من أعظم صفاتهم: (١) التمسك بكفرهم وباطلهم، (٢) وعدم الالتفات إلى غيره، (٣) وأنه لا سبيل إلى إقناعهم بغيره على

الإطلاق، إلا أنها صفات غالبة في القوم، ومنهم من يأتي دون عناء، والواقع شاهد عيان على كثير من هذه الصور.

الصنف الثالث: المنافقون، وهذا الصنف أخطر أعدائك، وأشدهم عداوة، وأخبثهم قصداً ومعنّى، ولو لم يكن في وصفهم إلّا قول الله تعالى: ﴿ هُرُ ٱلْعَدُو ﴾ [المنافقون: ٤] لكان كافياً، والله المستعان! ومن أعظم صفاتهم: (١) الكذب، (٢) والادعاءات الزائفة، (٣) ومخادعة أهل الإيمان، (٤) والاستهزاء بأهل الحق، (٥) والمرواغة، (٦) وقلب الحقائق. وهم مرض في جسد الأمة غيرُ قابلٍ للعلاج، ونقص في التمام غيرُ قابلٍ معه للكمال، ولا يكاد يخلو منهم مجتمع، يصلُّون معك في بيوت الله تعالى، وهم حرب عليك وعلى دينك ومنهج ربك تعالى، يكاثرون جمعك، وهم أول النقص فيه، لا كثرهم الله في جمع، ولا أبقى لهم صوتاً في مساحة فضيلة وبرِّ! وقد أبانت لك السورة صحبك وأعوانك على الهدى، وكشفت لك عدوك، وبينت لك الحقائق، وأنارت لك الطريق. ومثلك أوعى بما يجري في واقعك بعد ذلك من أحداث.

# • الموضوع الثاني: نموذجان لمنهج الاستخلاف

• عرضت السورة نموذجين لمنهج الاستخلاف في الأرض: بدأت هذين النموذجين بمنهج الاستخلاف الكبير والذي يمثله أبونا آدم المسخلاف الكبير والذي يمثله أبونا آدم المسخلاف الكبير والذي يمثله أبونا آدم المسخول في المرتبعة في المرتبعة

لَكُمُمْ إِنِيَّ أَعْلَمُ عَيْبَ السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا لَبُدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنُهُونَ ﴿ وَإِلَّا الْمَلِيْكِ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْلِلْ اللللْلِلْ الللللللِلْ

- ثم عرضت السورة النموذجين التطبيقيين لمنهج الاستخلاف الكبير
   وبيان موقفهما من ذلك الاستخلاف:
- النستخلاف، نموذج بني إسرائيل، وقد أنعم الله تعالى عليهم بكثير من النعم كما قال تعالى: ﴿ يَبَنِيَ إِسْرَةٍ بِلَ اَذَكُرُواْ نِعْمَتِي اللّهِ تعالى عليهم بكثير من النعم كما قال تعالى: ﴿ يَبَنِيَ إِسْرَةٍ بِلَ اَذَكُرُواْ نِعْمَتِي اللّهِ تَعالى عَلَيْهُمْ وَالْ وَعُمْدِي اللّه عَلَيْهُمْ وَالْ وَالْمَعُونُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وقول الله تعالى: ﴿ يَبَنِي اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ (اللهُ مُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (اللهُ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ (اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ ا



- حتى غضب الله تعالى عليهم، وأوجب عليهم لعنته وغضبه ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفُ ۚ بَلِ لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۞ ﴾.
- النموذج الثاني: وهو النموذج الصالح لمنهج الاستخلاف في الأرض، والقادر على عمارتها وَفْق منهج الله تعالى نموذج أبينا إبراهيم عَلَيْ ﴿ ﴿ وَإِذِ ابْتَكَى إِبْرَهِ عَمَرَيُهُ مِكِلَمَتِ فَأَتَمَ هُنَّ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَاً قَالَ وَمِن ذُرِيَّتِي قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَاً قَالَ وَمِن ذُرِيَتِي قَالَ لِآيَ اللَّهُ عَهْدِى الظَّلِمِينَ ﴿ ﴾.
- ولن تقف على تفاصيل هذا النموذج كما هو في واقع الحياة إلا إذا قرأت المسافة الفاصلة بين قوله تعالى: ﴿ وَإِذِ ابْتَكَىٰ إِبْرَهِ عَرَبُهُ مِكِلَمُتِ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَإِذِ ابْتَكَىٰ إِبْرَهِ عَرَبُهُ مِكِلَمُتِ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ فَأَتَمَهُنَ ﴾!
- بدءاً من بناء بيت الله تعالى، والعمل على طهارته وتهيئته للأمة المصلية العاكفة المقبلة على مراد الله تعالى ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَاسِ وَأَمْنًا وَأَغَيْدُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِعَ مُصَلًى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَهِعَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرا بَيْقِ وَأَمْنًا وَأَغَيْدُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِعَ مُصَلًى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَهِعُ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرا بَيْقِ لِلطَآبِفِينَ وَٱلْوَكَعِ السُّجُودِ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِعُ وَرِ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَارْزُقُ لَا اللهَ وَالْيُومِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِعُهُ وَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ وَإِلَى عَنْ اللهُ مَن النَّمَ اللهُ وَالْيُومِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِعُهُ وَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ وَإِلَى عَنْ اللهُ عَلَى مَن الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا فَقَبَلُ مَعْ اللهُ وَمِن كُفَر قَالَ وَمِن كُفَر قَالُ وَمِن كُور وَالسَّمِيلُ اللهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمِن كُفَر قَالُومِ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَمِن اللهُ اللهُ وَاللهُ وَمِن كُور وَاللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَالْمَعُلُومُ وَاللهُ وَمِن فُرِيَّ لِللهُ وَالْمَعُودُ هُ وَاللهُ وَمُن كُفَر قَالُ وَمُن كُفَر قَالُمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ مَقْلُومُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَعُم اللهُ مَن اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ
- ودعوته على ببعث مَنْ يقومُ على بعث دين الله تعالى في قلوب العالمين ﴿ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِئَنِ وَالْحِئَنَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِئَنِ وَالْحِئَنِ وَالْحِئَنِ وَالْحِئَنَ وَالْحَكَمَةَ وَيُرَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ ).
- وتفاصيل قصة إبراهيم مبسوطةٌ في ثنايا كتاب الله تعالى، وتبيِّن بجلاء كيف كان الله قدوة صالحة لمنهج الاستخلاف من خلال طاعته



لله تعالى، وقيامه بأوامره، وبذل كل ما يمكن في سبيل دينه ومنهجه ولو لم يكن من ذلك إلا وَصْفُ الله تعالى له بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا يَلَهِ حَنِيفًا وَلَرً يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾!

- الموضوع الثالث: ذكر منهج الاستخلاف الذي يريده الله تعالى في واقع الحياة، وهذا المنهج هو المنهج الوحيد الكفيل ببناء حضارة الأمم ورقيها وفلاحها في الدارين، وكل منهج أو نظام خرج قِيْدِ أُنملة عن هذا المنهج فقد أوجد ثقباً في سفينة النجاة، وأسهم في تأخرها فكيف بالتخلف عن المنهج بالكلية!
  - وهذا المنهج يقوم على قضايا جوهرية كبرى من أهمها:
- الأولى: تقرير مكانة هذه الأمة، والدور المنتظر منها في قوله تعالى: 
  ﴿ وَكَذَاكِ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ الرَّسُولَ مِتَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهَ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْنَكُمْ إِن عَلَى اللَّهَ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْنَكُمْ إِن اللَّهَ وَلِن كَانَتُ لَكِيمَةً إِلَا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْنَكُمُ إِن اللَّهَ وَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه
- الثانية: الاستسلام لله تعالى، وقبول شريعته، والرضى بحكمه في قضية استقبال القبلة كمشال ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِرِ وَإِنَّهُ وَلَيْ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِرِ وَإِنَّهُ وَلَيْ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَلِثَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَةً إلَّا ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَلِثَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَةً إلَّا اللهَ يَعْمَى عَلَيْكُو وَلَعَلَمُ مُ تَهْ تَدُونَ ﴿ اللهَ اللهِ عَلَى اللهِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ وَاخْشَوْنِ وَلِأُتِمَ نِعْمَى عَلَيْكُو وَلَعَلَمُ مُ تَهْتَدُونَ ﴿ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا
- الثالثة: العبودية لله تعالى التي هي أصل وجود الإنسان والغايات
   الكبرى التي جاء من أجلها، كما في قوله تعالى: ﴿ فَانْكُرُونِ آذْكُرَكُمْ وَاشْكُرُواْ
   لِى وَلَا تَكُفْرُونِ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ السّتَعِينُواْ بِالصّبْرِ وَالصّلَوَةُ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصّبِرِينَ ﴿ ﴾



كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ﴿ ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ
وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَٱلْمُوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلْكِنَبِ وَٱلنِّبِينَ وَءَانَى ٱلْمَالَ عَلَى
حُبِّهِ عَذُوى ٱلْقُرْبِينَ وَٱلْمَانَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِقَابِ
وَأَقَامَ ٱلصَّلَوةَ وَءَانَى ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهُ دُواً وَالصَّبِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ
وَالطَّرَآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ اللهِ ﴾.

- وفرضية الصيام ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُ مُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنْقُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.
- وبيان فرضية الحبج ﴿ اَلْحَجُّ اَشَهُ رُمَّعَلُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ اَلْحَجُ فَلَا رَفَثَ وَلَا فَسُوتَ وَلَا جِـدَالَ فِي الْحَجَّ وَمَا تَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَكَزَّوَدُواْ فَالْوَتُ وَلَا خِنْدَ اللَّهُ وَتَكَزَّوْدُواْ فَالْأَلْبَابِ اللهِ اللهُ اللهُ وَتَكَرَّوُدُواْ فَإِنْ اللهُ اللهُ لَبَابِ اللهُ اللهُ
- وأكَّدت هـذه القضية بمنهج عملي تطبيقي مـن خلال عرض قصة طالوت وجالوت لتقرير قضية التوكل على الله تعالى، والاعتماد عليه، وأثر ذلك في النصر والتمكين ﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللّهَ مُبْتَلِيكُم فِلْكَ فِي النصر والتمكين ﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهُ وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنّهُ مِنِي إِلّا مَنِ اعْتَرَفَ عُرْفَةً بِيدِهِ قَنْهُ رِفَهُ وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنّهُ مِنِي إِلّا مَنِ اعْتَرَفَ عُرْفَةً بِيدِهِ قَنْهُ رِفُوا مِنْهُ إِلّا مَنِ اعْتَرَفَ عُرْفَةً بِيدِهِ قَنْهُ مِنْ الْمَنْ أَنْهُم مُلْقُوا اللّهِ كَم مِن لَنَا الْيُومَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الّذِينَ يَظُنُونَ أَنّهُم مُلْقُوا اللّهِ كَم مِن فِي فَي اللّهُ وَاللّهُ مَع الصّحَدِينَ اللّهُ عَلَي اللّهِ عَلَي اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا المَحَدِينَ اللّهُ عَلَي اللّهُ وَاللّهُ مَع المَحْدِينَ اللّهُ عَلَي اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَع الصّحَدِينَ اللّهُ عَلَي اللّهُ اللّهُ مَا المَحْدَةِ فَي اللّهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ مَا المَحْدَةِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ
- الرابعة: تصحيح جملة من المفاهيم الكبرى كقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَكِيلِ ٱللّهِ أَمْوَتُ أَ بَلْ أَخْيَآ مُ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ ﴿ وَلَا تَلْكُونَكُم لَا تَشْعُرُونَ ﴿ وَلَا تَلْكُونَكُم لَا تَشْعُرُونَ ﴾

بِشَىء مِن الْخُوْفِ وَالْجُوع وَنَقْصِ مِن الْأَمُولِ وَالْأَنفُس وَالثَّمَرَتُ وَبَشِر الصَّنبِرِي ﴿ اللَّذِينَ إِذَا آصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ قَالُوٓا إِنَّا لِيَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ الْوَلَيْكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن اللَّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَابِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَر فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَفَ بِهِما وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَو اعْتَمَر فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَفَ بِهِما وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرُ عَلِيمٌ ﴿ وَالْمَلْوَنِ مِن الْبَيْنَةِ وَالْمُلْوَى مِنْ بَعْدِ مَا اللّهِ شَاكِرُ عَلِيمٌ ﴿ وَالْمَلْوَنِ وَالْمُلْوَى وَالْمَلْوَ وَاللّهُ وَالْمُلْوَى وَاللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّهِ وَالْمَلْوَنِ وَالْمُلْوَى وَاللّهُ وَاللّهِ مُولًا اللّهِ مُولًا اللّهِ مَا اللّهِ مُولًا وَمَا اللّهِ مُولًا وَمَا أُولُهُ وَلَيْهِ مَا لَيْهُ وَالْمَلْوَ وَمَا لَوْ وَمَا لُولُهُ وَاللّهُ مُولًا وَمَا اللّهِ مُولًا وَمَا أُولُولَةِ وَاللّهُ مُعْ اللّهِ مُولًا مُولِلّهُ مُولًا اللّهِ مُولًا وَمَا لُولُهُ مُ اللّهُ وَلَيْهُ مُ اللّهُ وَلَيْهُمُ اللّهُ وَاللّهُ مُولًا اللّهِ مُولًا اللّهِ مُولًا اللّهُ مُولًا اللّهُ مُعَلّمُ اللّهُ مُولًا اللّهِ مُولًا اللّهِ مُولًا اللّهِ مُولًا اللّهُ مُعَلّمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَلْمُ وَلَا اللّهُ مُولًا اللّهُ مُولًا اللّهُ مُن اللّهُ وَاللّهُ مُولًا اللّهُ مُعَلّمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُولِولًا مُعَلّمُ اللّهُ مُؤْلِولًا اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن الللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ

- السادسة: سنّ التشريعات التي تكفل بناء المجتمعات ونهضتها:
   كإقامة الحدود والقصاص لحفظ أرواح الناس ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ
   عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحَرُّ وَٱلْمَبْدُ بِٱلْمَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِى لَهُ, مِنْ



أَخِيدِ شَى \* فَالَبْكَ عُمْ إِلْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ۚ ذَاكِ تَعْفِيفُ مِن رَّبِكُمْ وَرَحْمَة ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَاكِ فَلَهُ عَذَاكُ أَلِيمُ اللهِ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاة يُتَأْوُلِي الْأَلْبَابِ لَعَلَيْكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاة يُتَأْوُلِي الْأَلْبَابِ لَعَلَيْكُمْ مَنَ تَقُونَ اللهُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

- ثم بيان قضايا الأسرة وما يتعلق بها من نكاح وطلاق وظهار وإيداء ورضاع ﴿ وَلا نَكِحُوا الْمُشْرِكَةِ حَقَّ يُوْمِنَ وَلَا مُكَبِّهُ مَ فَهِمْ مَنْ مُوْمِنَ وَلَا مَكْبُرُ مَنْ يَوْمِنُوا وَلَا مَكْبُرُ مُومِنَ خَيْرُ مِن مَقْ يُوْمِنُوا وَلَعَبْدُ مُوْمِن خَيْرُ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ أُولَةٍ لَيْكُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَكُمُ وَالمَعْفِرَةِ بِإِذْنِهِ مُنْ مُولِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ أَوْلَا النِسَاءَ فِي الْمُحِيضِ قُلْ هُو أَذَى وَيُجِبُ الْمُحَلِقِ مِن الْمُحِيضِ قُلْ هُو أَذَى مَنْ يَطْهُرُنَ فَإِذَا تَطَهُرُن فَانُوهُ مَن مِن فَاعْرَدُوا النِسَاءَ فِي الْمُحِيضِ وَلا نَقْرَبُوهُ مَعَى يَطْهُرَن فَإِذَا تَطَهُرَن فَأَوْهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْنَ مِن فِلْكُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَاللَّهُ وَالَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَ

- وأتمَّت ذلك من خلال قصة المحاج لإبراهيم في ملك الله تعالى ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّهِ عَالَى اللهِ تعالى ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِبْرَهِمُ مَنِ رَبِّهِ أَنْ ءَاتَنهُ اللّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ مَنِ اللَّهَ عَلَى إِبْرَهِمُ فَإِنَ اللَّهَ عَلَى إِللَّهُمْ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ
- وقصة صاحب القرية في تقرير ذات المعنى ﴿ أَوْكَالَذِى مَكَ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيَةُ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحِيء هَذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا قَامَاتَهُ اللّهُ مِائَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثَهُ وَاللّهُ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ لَكِثْتُ عَامِ فَاللّهُ مِعْثَهُ وَاللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِائَةَ عَامِ فَانظُر بَعَثُهُ وَاللّهُ اللّهُ عَامِ فَانظُر إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنّهُ وَانظُر إِلَى حِمَادِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايكة لِنَاسِ وَانظُر إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا لِلنَاسِ وَانظُر إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا فَلَمَا لَهُ عَلَى كُلِ شَيْءِ قَدِيدٌ ﴿ (6) ﴾.
- ثم ختمت السورة معالم ذلك المنهج بقضية المال، ونبهت من خلاله إلى ضرورة النفقة منه في سبيل الله تعالى ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ فِي سَبِيلِ الله تعالى ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمْثُ لِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِ سُنْبُلَةٍ مِّاثَةُ حَبَّةٍ وَالله يُضَافِفُ لِمَن يَشَاءً وَالله وَسِعُ عَلِيمُ الله ﴾.
- وخطورة الربا فيه ﴿ ٱلَّذِينَ يَأْكُمُ مَ الْرَبُواْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطِنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوااُ وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوا فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَبِهِ عَ فَاننَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُوا فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَبِهِ عَ فَاننَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأَوْلَتَ إِلَى ٱللَّهِ اللَّهِ مَن إِلَيْهِ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَانَتِهِ كَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .
- وأهمية حفظه والعناية به من خلال كتابة الديون وتوثيقها ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَكَّى فَأَكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَكَّى فَأَكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَكَّى فَأَكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبُ أَن يَكْنُب كَمَا عَلَمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكَتُبُ وَلْيُمْلِلِ فَكَاتِبُ إِلَهُ عَلَيْهِ فَلْيَكُمُ لَا لِهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

الذي عليه الْحَقُّ ولْيَتَقِ اللّه رَبّه، وَلا يَبْخَسُ مِنهُ شَيْعًا فَإِن كَانَ الّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيها أَوْضَعِيفًا أَوْلاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيلُهُ بِالْمَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأَتَ انِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَن مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأَتَ انِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْتُمُوا أَن تَضِلَ إِحْدَنهُ مَا الْأُخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْتُمُوا أَن تَخُونَ وَعَلِيمُ وَلا يَلْبَعُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَأَقُومُ لِلشَّهُدَةِ وَأَدْنَ اللّهِ وَالْعَرْفُونَ وَلا تَسْتُمُوا أَن تَكُونَ تِجَدَرةً عَاضِرةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْس عَلَيْكُم جُناحُ أَلّا تَرْبَابُوا اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلا يَعْمَلُوا فَإِنّهُ وَلا يُعْمَلُوا فَإِنّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِن عَلِيمٌ وَاللّهُ وَاللّهُ







#### 🛄 مكانة السورة:

سورة آل عمران ثاني سور السبع الطوال، وهي تشترك مع سورة البقرة في الفضل كما في «صحيح مسلم» قال على: «اقرؤوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه، اقرؤوا الزهراوين البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان (أي تظل الإنسان) أو كأنهما فرقان (قطيعان وجماعتان) من طير صواف» (جمع صافة أي باسطة أجنحتها).

وهي مرتبطة بحدثين في السيرة النبوية: ١ ـ قدوم وفد نجران سنة تسع أو عشر من الهجرة قبل عام الوفود. ٢ ـ وغزوة أحد، التي كانت في شوال من السنة الثالثة للهجرة.

#### مقصد السورة

الثبات على منهج الله تعالى لتحقيق منهج الاستخلاف في الأرض.

#### 🧨 موضوعات السورة

الموضوع الأول: تتحدَّث السورة عن منهج الثبات على دين الله تعالى، وبينت أن الخلل في المنهج يأتي من خلال مسارين هما أخطر المسارات على الإطلاق:



- المسار الأول: المسار الفكري (مسار الشبهات) كما في قوله تعالى:
   هُو ٱلَّذِى آَنَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ ءَايَتُ مُحْكَمَتُ هُنَ أُمُ ٱلْكِئْبِ وَأُخُر مُتَشَيِهِكُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ذَيْخٌ فَي تَبِعُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَصْلَمُ تَأُويلُهُ وَإِلَّا ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللَّهُ الللللْهُ الللللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ الللللللللْهُ اللللللِّهُ الللللِهُ الللللللْهُ اللللللللللللْهُ الللللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللْهُو
- المسار الثاني: المسار السلوكي (مسار الشهوات) كما في قوله تعالى: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ مِنَ النِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنظرةِ مِنَ النَّهَالِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنظرةِ مِنَ النَّهَالِينَ وَٱلْحَرْثِ قَنْطِيرِ ٱلْمُقَنظرة مِنَ الْحَيَوْةِ الْذَهَبِ وَٱلْحَرْثِ قَنْلِكَ مَتَكُ ٱلْحَيَوٰةِ الدُّنِيَ وَالْحَرْثِ قَنْلِكَ مَتَكُ ٱلْحَيَوٰةِ الدُّنِيَ وَاللَّهُ عِنْدَهُ, حُسْنُ ٱلْمَعَابِ اللَّهُ.
- الموضوع الثاني: حدّدت السورة في بدايتها ثلاث قواعد منهجية لمواجهة تلك الانحرافات:

القاعدة الأولى: تعزيز اليقين في قلوب عباد الله تعالى من خلال إبراز قضية التوحيد والعناية به، وجعله أصلاً في الثبات على منهج الله تعالى كما ترى في افتتاح السورة: ﴿الْمَ اللهُ لاَ إِللهُ إِلاَ هُوَالْحَيُّ الْقَيْمُ اللهُ وَالْحَيُّ الْقَيْمُ اللهُ وَالْحَيُّ الْقَيْمُ اللهُ وَالْحَيْلُ اللهُ ا

وهذا المعنى من أكثر المعاني التي وردت في هذه السورة بالذات. وليس هناك قضية أعظم ولا أجل في ثبات المؤمن من قضية التوحيد، وإذا عرف الإنسان ربه تعالى فقد عرف كل شيء.

ومن صور هذه المعاني مَنْ يشكّكُ في «صحيح البخاري»، وهو أصح كتابٍ بعد كتاب الله تعالى، وقد تلقّته الأمة بالقبول، ومثل ذلك ردِّ للأحاديثِ الصحيحةِ بظنونٍ وأوهام وتصوراتٍ فاسدةٍ من الأصل، وعلى غير قوانين العلم، كقولهم مثلاً في حديث أمِّ سلمة في «صحيح مسلم» «إذا دخلت العشرُ، وأرادَ أحدُكم أن يضحِّي فليمسِكْ عن شَعْرِهِ وأظفارِه»، وأن ذلك معارِضٌ بما في «الصحيحين» من حديث عائشة الله أنها قالت: كان النبيُ على عن من المدينة فأفتلُ قلائدَ هديه، ثم لا يجتنبُ شيئاً ممّا يجتنبُ المحرم. ويرتبون على حديث عائشة أنَّ من أراد أن يضحيَ فلا يمسك عن المحرم. ويرتبون على حديث عائشة أنَّ من أراد أن يضحيَ فلا يمسك عن المحرم. وفاتهم أنه لا تعارض بين الحديثين، وغايةُ ما في حديثِ عائشة الله كان يبعثُ بهديه هي، ويقيم في أهله حلالاً، ولا يكون محرماً بإرسال

الهدي رداً على من قال من السلف أنه يكون بذلك محرماً، وإنما ذكرت عائشة هذا الحديث لما قيل لها ذلك، وعلى فرض التعارض، فإن حديث عائشة حديث عام، وحديث أم سلمة حديث خاص، والقاعدة: أن الخاص مقدم على العام، وقل مثل ذلك في حديث يزيد بن الأسود في «جامع الترمذي» وغيره أنَّ النبيَّ على صلّة وهو بالخيف من مِنى فلمّا قضى صلاته، إذ هو برجلين في مؤخّرة الناس لم يصليا معه، فجيء بهما ترعد فرائِصهما، فقال لهما: «ما حملكما على ألّا تصليا معنا؟» قالا: صلينا في رحالنا، فقال هي «إذا صليتُما في رحالكُما، شم أدركتُما الصلاة فصليا فإنّها لكما نافلة فقالوا بأن هذا دليلٌ على أنَّ صلاة الجماعة غيرُ واجبة بدليل أن لنبي على أقرهما على تخلّفهما، وفاتهم ما في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة أن النبي على قال: «لقد هممتُ أنْ آمرَ بالصلاة فتقام، فأنطلقُ إلى رجالٍ لا يشهدون الصلاة مع الجماعة في بيته أو في مزرعته ونحو ذلك.

ومثل ذلك ما في «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة وصله في قِصة الأعمى أنه أتى النبي فقال يا رسول الله: إنّه ليسَ قائدٌ يقودني للمسجد، وسله أن يرخّصَ له أن يصلي في بيته، فقال له: «هل تسمعُ النداء؟» فقال: نعم، قال «فَأَجِب»! ومثل ذلك ما يردّده هؤلاء في قصة حجاب المرأة، وتعلّقهم بحديث الخثعمية، التي كانت تسأل النبي على عن الحج عن والدها، وأنّ فريضة الحجِ أدركته وهو لا يثبتُ على الراحلة، وكان رديفُ النبي والفضل بن عباس، وكانت تنظر إليه وينظر إليها، وأنّ هذا دليلٌ على أنه يجوز كشفُ الوجه، وتركَ هؤلاء نصوصَ الوحي من كتاب الله تعالى وسنة نبيه الدالة على وجوب ستر المرأة والتشديد في ذلك، وأنها عورة.

القاعدة الثالثة: تعليق النفوس باليوم الآخر، وشحذ هممها وتطلعاتها إلى تلك الدار، وجعلها أهم مقاصد الإنسان على الإطلاق ﴿ ﴿ قُلْ أَقُنَبِتُكُمُ بِخَيْرٍ مِن ذَالِكُمْ قُلْ اللَّهُ عَلَى الْإَلْمَالُ خَالِدِينَ فِيهَا بِخَيْرٍ مِن ذَالِكُمْ قُلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ ال

- الموضوع الثالث: تحدثت السورة بعد ذلك عن أهم عوامل الثبات التي تواجه بها مسارات الانحراف:
- الأول: التمسك بالوحي كتاباً وسنة كما قال تعالى: ﴿ وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَنتُ اللّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْنَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطِ وَأَنتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَايَنتُ اللّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْنَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيم اللّه وقد قال عليه: (تَرَكْتُكُمْ عَلَى المَحجَّةِ الْبَيْضَاءِ لَيْلهَا كَنَهَارِهَا لا يَرْيغُ عَنْهَا إِلّا هَالِكُ)، وقال عليه: «عليكم بسُنَّتِي وسنةِ الخلفاءِ الراشدينَ يَرْيغُ عَنْهَا إِلّا هَالِكُ)، وقال عليها بالنواجِ ني (۱۱)، وكل خروج عن هذا المنهج قل أو المهديّينَ عَضُوا عليها بالنواجِ ني (۱۱)، وكل خروج عن هذا المنهج قل أو كثر فهو مفضٍ بصاحبه إلى الخذلان والحرمان، والله المستعان!
- الثاني: تقوى الله تعالى كما في قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا الله عَقَ تُقَالِهِ وَلا تَعَالى الله تعالى لنبيه كما قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيْمُ ٱللَّهَ ﴾، ووصيت لعموم الخلق ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ النَّقُوا رَبَّكُم ﴾، ووصيت تعالى لأهل الإيمان ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ ﴾ وفلاح الأفراد والأمم والمجتمعات وقف على هذا المعنى الكبير.
- الثالث: اللجوء إلى الله تعالى وكثرة الدعاء والإلحاح ﴿ رَبَّنَا لَا تُرِغْ
   قُلُوبَنَا بَعْدَإِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْلَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿ رَبَّنَا ٓ إِنَّكَ جَمَامِحُ ٱلنَّاسِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٦٠٧) والترمذي (٢٦٧٦) وابن ماجه (٤٤) عن العرباض ﷺ.



لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادُ اللَّهُ ، وقول تعالى: ﴿ قُلِ اللَّهُ مَّ مَلِكَ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِنُّ مِن تَشَاءُ وَتُعِنُ مَن تَشَاءُ وَتُعِنُ مَن تَشَاءُ وَتُعِنُ مَن تَشَاءُ وَتُعِنُ مَن تَشَاءُ وَتُعِنْ مَن الْمُنَّ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّيْلِ وَيَعْرَبُ الْمَعْ مِن الْمُعْ مِن الْمُعْ وَلَيْنَ مِن الْمُعْ وَلَيْلُ مَن تَشَاءُ بِعَنْدِ حِسَابِ اللَّهُ وَالتَّحْرِ عُلَيْسَ مِن الْمُعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْسَ مِن اللَّهِ فِي شَيْءِ وَالْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَالُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْتِقُولُ اللَّهُ الْمُعْمِيلُ اللَّهُ الْمُعْمِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

• الرابع: العبادة من خلال عرض نموذجين صالحين للمثال والاقتداء ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلَ مِنْيَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهِ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلْأُنثَى ۗ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّ أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَيْنِ ٱلرَّجِيمِ اللهُ فَنَقَبَّلَهَا رَبُهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا ذَكِرَيَا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهِ الْكِيْبَا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يَنمَرْيُمُ أَنَّى لَكِ هَٰذَا ۗ قَالَتَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبُّهُ ۗ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَدُنكَ دُرِيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ۞ فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ وَهُوَ قَآيِمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَكِيْدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِلِحِينَ ۞ قَـالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِى غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْـرَأَتِي عَاقِرُ ۖ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿ قَالَ رَبِّ أَجْعَلَ لِيٓ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّم ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا ۗ وَأَذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَيِّبْعْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَارِ اللَّ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَالَةِكَةُ يَكُمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ أَصْطَفَىكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَىكِ عَلَى نِسَكَاءِ ٱلْعَكَمِينَ يَكُمُرْيَكُمُ اقْنُيِّي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَازْكِعِي مَعَ الرَّكِعِينَ اللهَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ

- السادس: حمل هموم دين الله تعالى، والدعوة إليه، وتبليغه للعالمين من خلال شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ﴿ وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةُ مَن خلال شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ﴿ وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةُ لِدُعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِاللّغَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر ۚ وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُفلِحُونَ فَن بَدُعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِاللّهِ مَنْ مُنْ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكِي وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ أَولَو عَامَن الله الله الله المَعْروفِ وَتَنْهَمُ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ بِاللّهِ أَولَو عَامَن آهَلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم أَ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ بِاللّهِ أَولَو عَامَن آهَلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم أَمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمَالُونَ اللّهِ ﴾.
  - ثم ذكرت السورة مثالين للتطبيق:
- المثال الأول منهما: ما يتعلق بالمسار الفكري، وهو مناقشة عقيدة أهل الكتاب، وقد رسمت السورة منهجاً مثالياً للحوار: يبدأ من خلال بناء المنظومة العقدية بصورة واضحة قبل بدء الحوار كما في قوله تعالى: ﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنّهُ لا إِللّهُ إِلّا هُو وَالْمَلَيْكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَالِمَا بِالْقِسَطِ لا إِللّهُ إِللّهُ إِلّهُ إِلّا هُو وَالْمَلَيْكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَالِمَا بِالْقِسَطِ لا إِللهَ إِلّا هُو وَالْمَلَيْكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَالِمَا بِالْقِسَطِ لا إِللهَ إِلّا هُو اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل
- وأن نقطة الارتكاز في الحوار أن دين الله تعالى الإسلام ﴿ إِنَّ اَلدِّينَ عِنْ الله تعالى الإسلام ﴿ إِنَّ اَلدِّينَ عِنْ اللهِ اللهِ مَا اَخْتَلَفَ اللهِ اللهِ الْمُ الْمُحْتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْمِلْمُ بَعْدًا بَيْنَهُمُ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَنتِ اللهِ فَإِنْ اللهَ سَرِيعُ الْمِسَابِ اللهِ .
- وبيان أنّ الخروج عن هذا الأصل خروج عن المسار من أصله كما في قوله تعالى: ﴿أَفَغَيْرُ دِينِ ٱللّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسَلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوَعًا وَكَرَّهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ أَلَا اللّهِ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ال



- وأن ذلك أخطر أنواع الانحراف ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَكِمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ﴿ ﴾.
- ثم وضعت نهاية متينة عند إصراراهم على باطلهم كما في قوله تعالى . ﴿ فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِى لِلّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۗ وَقُل لِلّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ وَالْأُمْتِكِنَ ءَأَسًلَمْتُ مَا عَلَيْكَ الْبَلَغُ ۗ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا عَلَيْكَ الْبَلَغُ ۗ وَاللّهُ بَعِيدُ وَاللّهُ مَا عَلَيْكَ الْبَلَغُ ۗ وَاللّهُ بَعِيدُ وَاللّهُ مَا عَلَيْكَ الْبَلَغُ ۗ وَاللّهُ بَعِيدُ وَاللّهُ مَعِيدًا وَاللّهُ مَا عَلَيْكَ الْبَلَغُ ۗ وَاللّهُ بَعِيدًا وَاللّهُ مَا عَلَيْكَ الْبَلَغُ ۗ وَاللّهُ بَعِيدًا وَاللّهُ وَقُلْلُهُ وَاللّهُ وَقُلْلُهُ وَاللّهُ وَ
- وركَّزت السورة على وجود أرضية مشتركة قبل البدء في أي حوار كما في قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَآ أَهْلَ ٱلْكِئْبِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآمِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُوْ أَلَا كَمَا في قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَآ هُلُ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَ
- والإيمان بأنبياء الله تعالى كلهم لا فرق بين نبي وآخر ﴿ قُلْ ءَامَنَكَا بِاللَّهِ وَمَا آُنزِلَ عَلَيْتَنَا وَمَا آُنزِلَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَاللَّهِ وَمَا آُنزِلَ عَلَيْتَ أَنزِلَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالنَّبِيُّونَ مِن رّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ وَالنَّبِيُّونَ مِن رّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه
- والتحصّن بالحجه والأدلة والبراهين الكافية للإقناع كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِسَىٰ عِندَ اللّهِ كَمَثُلِ ءَادَمٌ خَلَقَهُ ومِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ وَكُن فَوله تعالى: ﴿ يَنَا هَلَ فَيكُونُ ﴿ الْحَقُ مِن رَّبِكَ فَلَا تَكُنُ مِّن المُمْتَرِينَ ﴿ ) ﴾، وقوله تعالى: ﴿ يَتَا هَلَ الْحَيْثُ مِن الْمُعْتَرِينَ ﴿ ) ﴾، وقوله تعالى: ﴿ يَتَا هَلَ الْحَيْثِ لِلهِ مِن الْحَيْثِ فِي الْمَرْفِينَ مَن الْمُعْرِينَ فَي إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَكُ وَ وَالْإِنجِيلُ إِلَا مِنْ بَعْدِهِ عَلَى الْمُعْرِينَ وَلَا نَصْرَانِينًا وَلَكِن كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيّا وَلَا نَصْرَانِينًا وَلَكِن كَان عَن الْمُشْرِكِينَ ﴿ ) ﴾.

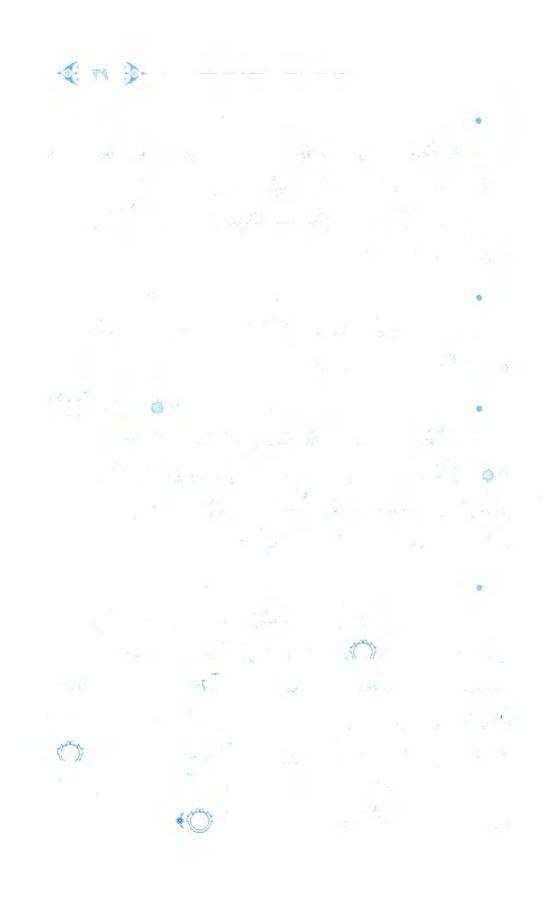



- وثمة قوانين للنصر وللهزيمة؛ فالإيمان بالله تعالى، والثقة في وعده، والإلحاح في الدعاء، وأخذ العدة المادية الكافية، ووضع الخطط الكفيلة، والعناية بكل جزء من أجزاء المعركة: كل هذا من أسباب وقوانين النصر، والتخلف عنها مؤذن بالخسارة في النهايات.
- وأن التعلق بالمنهج لا بالأشخاص ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُبِلَ ٱنقَلَبْتُمُ عَلَىٓ أَعْقَدِ كُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِى ٱللّهُ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ وَأَن الأَسْخاص يحيون يَضُرَّ ٱللّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِى ٱللّهُ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ وَأَن الأَسْخاص يحيون ويموتون، ويهتدون ويضلون، ويصبرون ويضعفون بخلاف المنهج، فهو حق ثابت لا يتغيَّر بتغيَّر الأزمان والظروف والعقبات.
- وتعقّب السورة بنموذج من أعظم مواصفاته الاتباع وعدم التخلف عن أوامر أميره في شيء، وهي الحال التي ينبغي أن تصاحب كل مؤمن في مواقف العمل والبذل والتضحيات ﴿ وَكَأَيِن مِن نَبِي قَنتَلَ مَعَمُورِيّيُونَ كَثِيرٌ في مواقف العمل والبذل والتضحيات ﴿ وَكَأَيِن مِن نَبِي قَنتَلَ مَعَمُورِيّيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا أَ وَاللّهُ يُحِبُ الصّبِرِينَ اللهُ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا أَ وَاللّهُ يُحِبُ الصّبِرِينَ اللهُ وَمَا خَفُورً لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَيِتَ أَقَدامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى القَوْمِ الصحيفِرِينَ اللهِ ثَبَوا في الطريق، فلم يصبهم هوان في وأنصُرُنَا عَلَى القَوْمِ الصحيفِرِينَ اللهِ ثَبَوا في الطريق، فلم يصبهم هوان في

قلوبهم في مواجهة عدوهم ﴿ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا آَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ »، وما حصل منهم ضعف ولا تراخ في قواهم البدنية ﴿ وَمَا ضَعُفُواْ »، وختموا تلك المعاني أنهم لم يرضخوا لعدوهم، ولم يستكينوا له في شيء ﴿ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وهذه هي صفات أعوان الحق، والمناضلين في سبيل الله تعالى، وحاملي الرايات، وصانعي المجد، وما عدا ذلك فمجرد رايات لا قيمة لها في شيء في واقع الحياة، والمدهش أنهم لم ينفكوا عن طلب المدد والعون والسؤال من ربهم تبارك وتعالى وكذلك الكبار ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمُ إِلّا أَن قَالُوا رَبّنا اعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي آمْرِنَا وَثَبِّتُ أَقَدَامَنَا وَانصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَارِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ المَدِينَ اللهُ ﴾.

- وأن النصر لا يتوقف على قلة أو كثرة عدد، وإنما على الأخذ بالأسباب المعنوية والحسية في إدارة المعارك، وذلك من خلال الإشارة إلى غزوة بدر الكبرى كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَةٌ أُللهُ مِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَةٌ أَللهُ مِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَةٌ أَللهُ اللهَ لَعَلَكُمْ تَشَكُرُونَ اللهُ .

• وأن المال من أعظم موارد النصر في إدارة المعارك، فينبغي أن يبذل في سبيله تعالى، وألا يخالطه ما يخالف منهج الله تعالى كالربا وغيره ﴿ فَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْ السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ وَغِيره ﴿ فَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْ السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ أَعِدَتُ لِلْمُتَقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ فِي السَّرَاءِ وَالضَّرَاءِ وَالصَّوْلِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللّهُ مَا اللّهُ لَعَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

• ثم ختم الله تعالى هذه السورة بسنة إلهية لا تتخلّف، كما في قوله تعالى: ﴿ لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْمِلَادِ ﴿ اللَّهِ مَنْكُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَمِي تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَمِثْلُ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾.







#### مكانة السورة:

#### مقصد السورة

• إعداد المجتمع الإسلامي وتنظيمه من خلال بيان حقوقه، والتأكيد على حفظها ورعايتها، والترهيب من التساهل فيها وضياعها.

# 🥕 موضوعات السورة

• موضوع السورة العام: رعاية الحقوق، وهو موضوع يتعلق بالمفاهيم والتصورات عن دين الله تعالى، وفي هذه المعاني من الخلل ما فيها، وما زال كثير من الخلق لا يعدون هذا من عبادة الله تعالى، ويمارس المتعبد لله تعالى القائم بأركان الإسلام في ذلك من الفوضى ما لا تتصور، فكيف بغيره!

وقد أفاضت السورة في التعريف بحقوق الآخرين، وبيَّنت وفصَّلت في تلك الأحكام، وهي رسالة في أن الإسلام وضع القواعد والضوابط الكفيلة بحفظ حقوق الخلق، وكل ما يجري اليوم في العالم من حولنا بشأن حقوق الإنسان إن كانت تلك الشعارات صحيحة فهي فرع من حديث القرآن عنها في هذه السورة، وإن كانت مجرد شعارات لمصالح موهومة فينبغي أن نتحاكم إلى هذا الوحي الذي بيَّن الله تعالى فيه كل شيء.

- أول موضوعات السورة ما يتعلق بحقوق الأيتام، وقد أمرت بإعطائهم حقوقهم إذا بلغوا الرشد ومنعت التصرُّف فيها قبل ذلك، لا بتبديل الجيد منها بالرديء كما يفعلون في الجاهلية، ولا بالضم إلى أموالكم تمهيداً لأكلها، كما في قوله تعالى: ﴿ وَءَاتُوا اللَّهَ مَوَا لَهُمْ وَلا تَلَبَّدُ لُوا اللَّهُمْ إِلَى أَمَوالكُمْ إِلَى أَمَوالكُمْ إِلَى أَمَوالكُمْ إِلَى أَمَوالكُمْ إِلَى أَمَوالكُمْ إِلَى أَمَوالكُمْ أَيْدُ كَانَ حُوبًا كَيْرًا ﴾.
- وإذا خشيتم عدم العدل إذا تزوجتم اليتيمة التي تحت ولايتكم، فقد جعل الله لكم مخرجاً بالزواج من واحدة إلى أربع ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَا لَقُسِطُوا فِي ٱلْمِنْكَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَعً فَإِنْ خِفْئُمُ أَلَا نَعْدِلُوا فَوَيَدَةً أَوْمَا مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمُ أَذَكَ أَلَا تَعُولُوا ﴿ ).

- وإذا بلغ اليتيم، وآنسنا منه الرشد، فالواجب دفع ماله إليه مباشرة، وعدم منعه منه ﴿ وَابْنَلُواۤ الْمِنْكَ مَ عَنَى ٓ إِذَا بَلَغُوا ٱلذِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنّهُم رُشَدًا فَادْفَعُوٓ اللّهِمِ وَعدم منعه ﴿ وَابْنَلُوآ الْمَنْكَ مَ حَتَى ٓ إِذَا بَلَغُوا ٱلذِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنّهُم رُشَدًا فَادْفَعُوٓ اللّهِمِ مَ اللّهِم وَمَن كَانَ فَقِيرًا أَمُولَكُم وَلَا تَأْكُوهُم وَلَا تَأْكُوهُم وَلَا تَأْكُوهُم وَلَا تَأْكُوهُم وَلَا مَا مُؤلَّمُ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِم وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا الله ﴿ .
- وقد رتَّب الله تعالى أشد العقوبات على كل تصرف في تلك الأموال لغير حظ اليتيم فقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوَلَ ٱلْمَتَكَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِم نَارًا وسَيَصَلَوْنَ سَعِيرًا ﴿إِنَّ ٱللَّهِ .
- وهذه أول الفئات المستضعفة، وأقلها حظاً من العناية في مرات كثيرة، وقد اعتنت الشريعة بالتذكير بحقوقها للدرجة التي جعل النبي الخاف اليتيم رفيقه في الجنان فقال الله «أنا وَكافلُ اليتيم كهاتين في الجنّة» (١). ومن قرأ نصوص الشريعة في هذا المعنى أدرك كم هو وارد على الخيرات من خلاله! وكم ينتظر المفرطين من حرمان!

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود عن سهل بن سعد الساعدي ﷺ، انظر «صحيح أبي داود» رقم (٥١٥٠).



وقوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي آوَلَكِ كُمُّ لِلذِّكِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسكَاءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرُكُ وإِن كَانَتْ وَحِدةً فَلَهَاٱلنِّصْفُ وَلِأَبُولَهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ وَ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيبِهَا أَوْ دَيْنٍ عَابَآ وُكُمْ وَأَبْنَآ وُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَكَةً مِّن ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وتحريم عضلها، والدعوة إلى حسن عشرتها، والتعامل معها بأعذب الأخلاق كما في قوله تعالى، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمَّ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَاءَ كَرَهَا وَلاتَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَاءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِسَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْتًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْيِرًا ﴿ إِنَّ أَرَدَتُهُ ٱسْتِبْدَالَ زُوْجٍ حَالَ الفراقَ ﴿ وَإِنَّ أَرَدَتُهُ ٱسْتِبْدَالَ زُوْجٍ مَّكَاكَ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِيًّا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْ تَنَا وَإِثْمًا مُّبِينًا أَنْ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَى بَعْضِ وَأَخَذُنَ مِنكُم مِّيثَنقًا غَلِيظًا ١٠٥ ثم بيَّن في نهاية تلك الحقوق حق الرجل في القوامة، وأنه أملك بأمرها ﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآء بِمَا فَضَّكُ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ فَٱلصَّدلِحَاثُ قَانِنَاتُ حَنفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّذِي تَعَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُ ﴿ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَكِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَا نَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ اللهِ تعالى اللهِ على اللهِ تعالى الحقوق شرع الله تعالى الصلح بين الزوجين ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ. وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْكَحَا يُوقِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ١٠٠٠ ثم ختم كل ما يتعلق بالجوانب الزوجية بجملة من القواعد التي تعين على استمرار الحياة ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَعْقُواْ

فَإِنَّ اللّهَ كَانَ عِمَا تَعْمَلُونَ خِيرًا ﴿ اللّهِ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ الْفِسَاءِ وَلَوْ مَصْتُم مِّ فَلَا تَمِيلُواْ حُلَّا الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَة وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَنَقُواْ فَإِن اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ فَإِن يَلْفَرُوا اللّه كُلَّمِن سَعَتِه وَكَانَ اللّه وَسِعًا حَكِيمًا ﴿ فَي عَلَى السورة عن كل ما يتعلق بحقوقها الزوجية والمالية والاجتماعية في نظام عادل محكم متين، وهي بعض جماليات الإسلام في حفظ حقوق المرأة والعناية بها، وهو رد على كل المتهوّكين في شريعة الله تعالى، والداعين إلى حقوق المرأة من وجهة نظر لا علاقة لها بدين الله تعالى باسم الحرية أو المساوة أو غير ذلك مما تسمعه في زمانك، وهي دعاوى لا علاقة لها بحقوقها الشخصية، وإنما رغبة في إفسادها، ومن تأمل واقع البلاد التي رفعت شعارات هذه الحريات والمساواة الوهمية التي تعطي المرأة حقها ظاهراً، وتسلب في ذات الوقت حياءها وعفافها وطهارتها أدرك ما تصنع بها في النهايات.



• وذكّرت كذلك بأداء الأمانات والحكم بين الناس وفق ناموس العدل ﴿ فَ إِنَّاللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا ٱلأَمْنَتِ إِلَى آهَلِها وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنّاسِ أَن تَخَكُمُوا بِاللّه يَاللّه يَعْ يَعِظُكُم بِيمّ إِنّاللّه كَان سَمِيعًا بَصِيرًا الله وكل هذه الحقوق التي عرضتها السورة بدءاً من حقوق الله تعالى، وحقوق رسوله على وحقوق ولاة الأمر، فضلاً عن حقوق الآخرين من الضعفاء والآخرين: من أعظم الأمانات وأجدرها بالرعاية والعناية والاهتمام، وأساس ذلك كله العدل، الذي ما كان في بيت ولا مؤسسة أو مجتمع فضلاً عن دولة إلا وأجرى فيها الخيرات، وأسبغ عليها نعم الله تعالى، وما تخلّف عن مساحة إلا كان الظلم والشح والأثرة حاضرة، وصنعت كل سوء.

وتولت بيان طاعة ولاة الأمر، وهم العلماء والأمراء، وأن ميزان طاعتهم تبع لطاعة الله تعالى وطاعة رسوله و يَنَا أَيُّا الَّذِينَ اَمَنُوا الْطِيعُوا السَّولَ وَأُولِ الْأَمْرِ مِنكُم فَإِن نَنزَعْلُم فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولِ إِن كُنهُم لَوَي الله وَالْمِيو وَالْمِيو وَالْمِيو وَالْمِيو وَالْمَي وَالْمِيو الله وطاعة رسوله مستقلة بذكر الفعل ﴿ اَطِيعُوا الله وَالْمِيعُوا الله والله وال

- وعرَّفت بأحكام القتل في شريعة الله تعالى، وعظَّمت من حرمة المسلم ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّاً وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِرُ المسلم ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا وَمَن قَنْل مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم وَهُو مُؤْمِنُ فَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم وَبَيْنَهُم وَبَيْنَهُم وَبَيْنَهُم مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم وَبَيْنَهُم مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِن فَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم وَبَيْنَهُم مَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ مِن فَوْمِ بَيْنَ وَبُهُ مِن اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ وَمَن لَمْ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ وَمَن لَمْ عَلِيمًا حَكِيمًا الله عَلْمُ عَلَيْهِ وَمَن لَمْ مَنَ عَلِيمًا وَعَضِبَ الله عَلَيه وَلَعْنِ مَنْ الله عَلْمَ الله عَلْمَا الله عَلْمُ مَن الله عَلْمُ مَن مُنَا عَظِيمًا الله عَلْمَا الله عَلْمُ مَن الله عَلْمُ مَن الله عَلَيْهُ وَلَاكُ الله عَلَيْهِ وَلَعْنَا الله عَلْمِيمًا الله عَلْمُ وَلَاكُونُ الله عَلْمُ مَنْ الله عَلْمُ مَنْ الله عَلْمُ الله عَلَيْهِ وَلَعْمَ الله عَلْمُ مُنْ مَن مَن الله عَلْمُ مَن الله عَلْمُ مَنْ مَن الله عَلْمُ مَن الله عَلْمُ مُن مُن الله عَلْمُ الله الله الله المُعْلَمُ الله المُعْمَلُ الله المُعْمِلُ الله المُعْمَلُ الله المُعْمَلُ الله عَلْمُ الله المُعْمَلُ الله المُعْمِلُ الله المُعْمَلُ الله المُعْمَالِهُ الله المُعْمَلُ الله المُعْمَلُ الله المُعْمَلُ الله المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ الله المُعْمَلُ الله المُعْمَلُ الله المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمَلُ الله المُعْلِمُ المُعْمَلُ المُعْمِلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمِلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمِلُ الله المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمُولُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ
- وأكّدت على فضل قضية الإصلاح بين الناس، وأنه من أعظم الأعمال وأجلها ﴿ لَا مَنْ أَمْرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونِ الأعمال وأجلها ﴿ لَا مَنْ أَمْرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونِ الأعمال وأجلها ﴿ فَ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجُونِهُمْ إِلّا مَنْ أَمْرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونِ أَوْ إِصَلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِفَاءَ مَرْضَاتِ ٱللهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجُرًا وَ إِصَلاحٍ عَظِيمًا الله وذلك لأن أمر الحقوق مبناه على المشاحّة بين الخلق، وتكثر فيه النزاعات، فينبغي أن تبرز في الأسر والمجتمعات قضيةُ الإصلاح، فيه النزاعات، فينبغي أن تبرز في الأسر والمجتمعات قضيةُ الإصلاح، ومن هنا أكّد الله تعالى على أثرها، وما يترتب عليها من أجور.

- وشرعت السورة في التحذير من مشاقة الرسول، وأنها مفضية للضلال وسوء الخواتيم ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ عَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِدٍ مَا تَوَلَّى وَنُصَلِهِ عَهَنَمُ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴿ الله وخطورة الشرك بالله تعالى ﴿ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً وَمَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً وَمَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً وَمَن يُشْرِكَ بِهِ إِللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَكُ لَا بَعِيدًا ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَعْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً وَمَن يُشْرِكَ بِهِ إِللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَكُ لَا بَعِيدًا الله ﴾.
- الموضوع الرابع: عرضتْ بعضاً من حال المنافقين، وهم شرخلق الله تعالى، وأكثرهم عداءً لدينه ومنهجه ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبِّلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى اللّهُ وَلَمُونَ أَنْ يُضِدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطّعَنُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكُفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشّيطانُ أَن يُضِلّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا الله وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وإِلَى الرّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنفِقِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وإِلَى الرّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنفِقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُودًا الله فَكَيْفَ إِذَا أَصَلَبَتْهُم مُصِيبَةٌ بِمَاقَدَّمَتُ وَيَعْفُونَ عَنكَ صُدُودًا الله فَكَيْفَ إِذَا أَصَلَبَتْهُم مُصِيبَةٌ بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمْ جَآءُوكَ يَعْلِفُونَ بِاللّهِ إِنْ أَرَدُناۤ إِلّاۤ إِحْسَلناً وَتَوْفِيقًا اللهُ أُولَتِهِكَ أَيْدِيهِمْ ثُمْ جَآءُوكَ يَعْلِفُونَ بِاللّهِ إِنْ أَرَدُناۤ إِلّاۤ إِحْسَلناً وَتَوْفِيقًا اللهُ أُولَتِهِكَ اللهُ عَرْقُونِهُ اللهُ اللهُ إِنْ أَرَدُناۤ إِلّاۤ إِحْسَلناً وَتَوْفِيقًا اللهُ أَولَتِهِكَ

ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَهُمْ فِي ٱلْفَهِمْ وَقُل لَهُمْ فِي آنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا اللَّهُ.

- الموضوع الخامس: الحديث عن أهل الكتاب، وعقيدتهم في رسول الله عيسى ابن مريم على ﴿ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنَا عَظِيمًا ﴿ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنَا عَظِيمًا ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلُوهُ وَكَا كَنْ اللّهِ عَيسى ابن مريم عَلِي اللهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِن شُيهَ هَمُ وَوَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِن شُيهَ هَمُ وَإِنَّ اللّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِن شُيهَ هَمُ وَإِنَّ اللّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا قَنْلُوهُ يَقِينًا ﴿ وَإِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا قَنْلُوهُ يَقِينًا ﴿ اللّهُ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكُن اللّهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ مِنْ اللّهُ إِلّا اللّهُ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ أَلُوهُ مَا لَهُ إِلّا اللّهُ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَاقُوهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا قَنْلُوهُ وَقَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَإِن مِنْ أَهْلِ الْكَوْمِ فَي اللّهُ وَلِم اللّهُ وَيَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَكُن الله تعالَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللهُ الللهُ وَلَا اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

عَلِيًا حَكِيمًا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

فتأمل ما في هذه السورة من هدايات ومعان وحقوق لترى كيف أن هذا القرآن يضع منهجاً يقوم على معرفة الحقوق، ويعرفك بجملة من المفاهيم، ويضع لك التصورات الصحيحة، فترى كل شيء على حقيقته، وتتعبد الله تعالى وأنت على بينة من أمرك في كل شيء.







## 🛄 مكانة السورة:

سورة المائدة مدنية، وهي تتكلم عن موضوع الحلال والحرام، وهي من الموضوعات التي جاءت بعد المرحلة المكية، ولذلك سماها بعض أهل العلم سورة الحلال والحرام.

### مقصد السورة

الوفاء بالعقود سواء ما بين الخلق وربهم تبارك وتعالى، أو ما بين الخلق بعضهم مع بعض.

### 🧪 موضوعات السورة

تأتي هذه السورة بعد سورة البقرة التي وضعت منهجاً للاستخلاف، ثم سورة آل عمران التي تحدّثت عن عوامل الثبات على دين الله تعالى، ثم سورة النساء التي أمرت بالعدل كمنهج لتحقيق تلك المعاني الكبار، فكأن المنهج بات كاملاً، ولم يبق إلا الالتزام بالعهود والعقود مع الله تعالى ومع سائر العالمين. وافتُتِحت هذه السورة بنداء أهل الإيمان، وهو استهلالٌ مدهش جداً لتمثّل المنهج والقيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده التي جاء بها الوحي.



- الموضوع الأول: إجلال العقود، وبيان أهميتها، وضرورة الوفاء بها ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُوا بِٱلْعُقُودِ أُحِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلّا مَا يُتَلَى عَلَيّكُمُ عَلَيْرَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلّا مَا يُتَلَى عَلَيّكُمُ عَلَيْرِيدُ الْكَه وهو أعظم مقصد في السورة، ومن أجل دلائل الإيمان في قلب صاحبه، وقل أن تجد عارفا بربه، معظماً له، إلا وهو قائم بشؤونها، مجل لها، عارف بحقوقها، ومتم لها، وفي المقابل كلما نقص إيمان إنسان سهل عليه الاعتداء عليها، وتشويه صورها، والإغارة على مفاهيمها، وأمثلة ذلك في واقع زمانك تفوق الوصف، والله المستعان!
- الموضوع الثاني: الحديث عن الطعام والشراب والصيد والذبائح، وأن الأصل فيها الحل والإباحة: ﴿يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوَفُوا بِٱلْمُقُودِ أَجِلَّتَ وَأَن الأصل فيها الحل والإباحة: ﴿يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوَفُوا بِٱلْمُقُودِ أَجِلَّتُ لَكُم بَهِ بِيمَةُ ٱلْأَنْعَنِمِ إِلَّا مَا يُتَلَكُمُ عَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُم حُرُم اللَّهَ يَعَكُّم مَا يُرِيدُ ١٠٥ وهذا أصل عام في كل طعام وشراب وصيد وذبائح، ولا يعارض ذلك إلا ما ورد به دليل خاص فحسب.
- ثم ذكرت بالمستثنى من ذلك الأصل المتين ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَاللّهَ مُ وَلَحْمُ الْمُتَدِيدِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ عَ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِيَةُ وَالنّطِيحَةُ وَالدّمُ وَلَا تُعْرَبُهُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النّصُبِ وَأَن تَسْنَقُسِمُوا بِاللّأَذَلِيمْ ذَلِكُمْ وَمَا أَكُن السّبُعُ إِلّا مَا ذَكَيْهُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النّصُبِ وَأَن تَسْنَقُسِمُوا بِاللّأَذَلِيمِ قَلْ اللّهُ عَلَى النّصُبِ وَأَن تَسْنَقُسِمُوا بِاللّأَذَلِيمِ وَلِيكُمْ فَلا تَغْشَوْهُمْ وَاحْشُونِ اللّهُ المُومَ اكْمُلْتُ لَكُمْ فِينَ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه تعالى إلا مُتَجَانِفِ لِإِنْ اللّه عَلَى الله تعالى إلا ما فيه ضرر على الإنسان.
- ثم بيّنت أحكام الصيد وما يتعلق به ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلُ أُحِلَّ

لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَمْتُ مِنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونُهُنَّ مِّمَا عَلَمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمُ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ وَٱنْقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ اللهِ .

والحديث عن حل طعام أهل الكتاب (اليهود والنصارى) ﴿ ٱلْيَوْمَ أَحِلَ لَكُمُ ٱلطَّيِبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمَّمْ وَلَلَ لَمَ ﴾.

ثم الحديث عن تحريم الخمر والميسر ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَتَرُ وَٱلْأَضَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثُقَلِحُونَ ﴿ أَنَا الْخَتْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَضَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثُقْلِحُونَ ﴿ أَنَا الْخَتْرُ

مَ حل صيد البحر وطعامه ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ. مَتَنَعًا لَكُمْ وَالِلسَّيَّارَةً وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ. مَتَنَعًا لَكُمْ وَالِلسَّيَّارَةً وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَٱتَّ قُواْ ٱللّهَ ٱلَّذِي إِلِيَّهِ تُعْشَرُونَ ﴿ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهِ اللّهَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَٱتَّ قُواْ ٱللّهَ ٱلّذِي إِلَيْهِ تُعْشَرُونَ ﴿ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

- الموضوع الثالث: الحديث عن الأسرة والزواج، وبينت أنه يحل الزواج من نساء المؤمنين ونساء أهل الكتاب: بشرط العفة، كما قال تعالى ﴿ الْيُوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِبَتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ حِلُّ لَكُمُ وَطَعَامُكُمْ حِلُ تعالى ﴿ الْيُوْمَ أُحِلَ لَكُمُ الطَّيِبَتُ وَطَعَامُكُمْ عِلُ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا لَكُتُ مَنْ اللَّوْمِنَاتُ مِنَ اللَّوْمِنَاتُ مِنَ اللَّوْمِنَاتُ مِنَ اللَّوْمِنَاتُ مِنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَمُنَاتُ مِنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْلُهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَالُهُ وَهُو فِي ٱلْلَاحِرِيم كما هو ظاهر معلوم.
- الموضوع الرابع: عرضٌ لمنهج الطوائف المنحرفة (اليهود والنصارى، والمنافقين) بدءاً بتحريف اليهود للكلم، ونسيان ما أمروا به وفَيمانَقَضِهِم مِّيثُقَهُم لَعَنَهُم وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُم قَاسِيَةٌ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِم عَن مَوَاضِعِهِ وَنسُوا حَظًا مِّمَا ذُكِرُوا بِهِ وَلا نَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَابِنَةٍ مِنهُم إِلَا قَلِيلًا عَن مَوَاضِعِهِ وَنسُوا حَظًا مِّمَا ذُكِرُوا بِهِ وَلا نَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَابِنَةٍ مِنْهُم إِلَا قَلِيلًا مِن مَا عُنهُم وَاصْفَح إِنَّ الله يُحِبُ ٱلمُحْسِنِين الله .

وتعاملهم القبيح مع أنبيائهم وتعنتهم في قبول الحق ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ، يَقَوْمِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيآ وَجَعَلَكُم مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ، يَقَوْمِ ادْخُلُواْ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ مُلُوكًا وَ اتَكُمُ مَّا لَمْ يُوْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿ يَكُمْ إِدْخُلُواْ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ اللّهَ كُنْبَ اللّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْفُدُواْ عَلَىٰ أَذَبَارِكُو فَلَنقلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿ قَالُواْ يَكُمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا اللّهِ عَلَيْهِمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا الدَّخُلُوا عَلَيْهِمُ وَوَانَا لَن نَدْخُلُهَا حَتَى يَعْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَعْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَعْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَعْرُجُواْ مِنْهَا أَلِوْنَ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ وَكَالُونَ وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنْتُم مُوَا فِيها اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنْتُم مُوافِينِينَ ﴿ اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنْتُم مُولِينِينَ ﴿ اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنْتُم مُولِينِينَ ﴿ اللّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُم مُولِينِينَ اللّهِ فَتَوكَلُوا إِن كُنْتُم مُولِينِينَ اللّهِ فَتَوكَلُوا إِن كُنْتُم مُولُوا عِينَا اللّهِ فَتَوكَلُوا إِن كُنْتُم مُولُوا عَلَيْهِمُ وَاللّهُ اللّهِ فَتَوكَلُوا إِن كُنْتُم مُولُولِينِينَ ﴿ اللّهِ فَلَولَا إِن كُنْتُم مُولُوا عَلَيْهِمُ اللّهِ فَتَوكَلُوا إِن كُنْتُم مُولُوا عَلَيْهِمُ اللّهِ فَتَوكَلُوا إِن كُنْتُم مُولُوا فِيها قَادُهُ اللّهِ فَتَوكَلُوا إِن كُنْتُم مُولُوا فِيها قَادُهُ اللّهِ فَتُوكَلُوا إِن كُنْ اللّهِ فَتَوكَلُوا إِن كُنْ اللّهِ فَلَولَا الْمَوالِقِيلِهُ إِلَى اللّهِ فَتُولُوا إِلَا لَا اللّهُ اللّهُ فَلَولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ومن فقهك إذا قرأت هذه الصفات أن تنأى بنفسك عنها، وتعظّم أمر ربك، وتقوم بحقه، وتجلّ شأنه، وتعلمَ أن هذا المعنى أعظمُ مواردِ السعادة والتوفيق في الدارين.

وهذه هي عادتهم في التعامل مع الوحي ورسل الله تعالى في كلّ شان، ثم أراهم الله تعالى عاقبة ذلك العصيان، فحرم عليهم دخول الأرض المقدسة أربعين سنة يتيهون في الأرض، ولا يجدون إليها سبيلاً، دعاهم رسول الله تعالى أن يدخلوها من غير كلفة ولا مشقة ولا استعداد، ولما خالفوا جعلهم الله تعالى أربعين سنة يتمنون الوصول إليها ولا يجدون لذلك سبيلاً، ولن تتخيّل عاقبة التخلّف عن الوحي، وعصيان رسل الله تعالى ومخالفة أمره: حتى ترى أثر المخالفة على هؤلاء، ولك أن تتصوّر أن تخرج من بيتك فتضيع فتبقى تبحث عنه يومك كلّه فلا تصل إليه، فكيف لو كان أسبوعاً، أو شهراً أو عاماً، فما بالك بأربعين سنة في أرض سيناء يخرجون من الصباح يبحثون فما بالك بأربعين سنة في أرض سيناء يخرجون من الصباح يبحثون

ويدورون في تلك الصحاري القاحلة، ثم يعودون في الليل إلى المكان الذي خرجوا منه، دون علم بشيء قال تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَأَخِيُّ فَافْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَنسِقِينَ ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَنْفَسِيقِينَ سَنَةٌ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَسِقِينَ ﴿ الْفَسِقِينَ ﴾.



- وبراءة عيسى عَلِيْ من تلك الافتراءات ﴿ وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَعِيسَى ابْنَ مَنْ يَمُ مَعُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ يَكِيسَى ابْنَ مَنْ مَمْ مَا أَنْتَ قُلْتَ لِلنّاسِ الّقِذُونِ وَأُمِّى إِلَىهَ يْنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سُبْحَنكَ مَا يَكُونُ لِي آنَا أَقُولَ مَا لِيسَ لِي بِحَقِ أَإِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَد عَلِمْ تَهُ أَن تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا آعَلُمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنّكَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِ آإِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَد عَلِمْ تَهُ أَمْ مَا فِي نَفْسِي وَلا آعَلُمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنّكَ أَنتَ عَلَيْهِمْ مَا فِي نَفْسِي وَلا آعَلُمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنّكَ عَلَيْهِمْ أَنتَ عَلَيْهُمْ مَا فِي نَفْسِي وَكُنتُ عَلَيْهِمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُنْ وَرَبّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِ شَيْءِ شَهِيدُ السَّ ﴾.
- وادعاء طوائف اليهود والنصارى كذباً وزوراً أنهم أبناء الله تعالى وأحباؤه، وبناء الله تعالى وأحباؤه، وبناء التصور الصحيح في ذلك ﴿وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ خَنُ الْمَائِهُ وَأَحِبَتُوهُ أَ قُلَ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم مِّلَ أَنتُه بَشَرٌ مِّمَّنَ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَلِلّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللهُ .
- ثم وضعت السورة أساساً وقاعدة متينة للنجاح لهذه الطوائف كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَٰكِ ءَامَنُواْ وَاتَّقَوْا لَكَ فَرَنَا عَنَهُمْ سَتِعَاتِهِمْ فَي قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَ أَهْلَ ٱلْكِتَٰكِ ءَامَنُواْ وَاتَّقَوْا لَكَ فَرَاكَةً وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن وَلَا أَنْهُمْ أَنَاهُواْ ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن رَبِهِمْ لَأَكُلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكِثِيرٌ مِنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ
- الموضوع الخامس: عرض المنهج الحق في التعامل مع تلك الطوائف المنحرفة ﴿ فَيَالَهُ اللَّذِينَ عَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا اللَّهُودَ وَالنَّصَدَرَى آوَلِيّاتَهُ بَعْضُهُمْ الطوائف المنحرفة ﴿ فَي يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ عَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا اللَّهُودَ وَالنَّصَدَرَى آوَلِيّاتَهُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيّاتًا لَهُ بَعْضٌ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّلِمِينَ (١٠٠٠).

وإذا قرأت هذا الوصف للمنافقين في التعامل أدركت أنهم أسوأ الطوائف وأضرها على دينك ومنهجك، فلا كثرهم الله تعالى في صف!

- ثم رسمت معالم المنهج الحق للفئة المؤمنة، وتوضيح الحقائق في ذلك المنهج ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ مَا المَنْهُ مَن دِينِهِ وَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَ أَذِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى الْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لاَ بِعْ وَيُحِبُّونَهُ وَ أَذِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى الْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لاَ بِعْ وَيُكِبُّونَهُ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّذِينَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّذِينَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّذِينَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِرْبَ اللَّهِ هُمُ الْعَلِيمُ ﴿ وَمَن يَتُولُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِرْبَ اللَّهِ هُمُ الْعَلِيمُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّذِينَ اللَّهِ اللَّهِ عُنْ اللَّذِينَ عَامَنُوا اللَّذِينَ التَّعَذُوا دِينَكُم هُرُوا وَلِعِبَا مِنَ اللَّذِينَ الْمَنُوا اللَّذِينَ اللَّهُ عَلَيْدُوا اللَّذِينَ التَّخَذُوا دِينَكُم هُرُوا وَلِعِبَا مِنَ اللَّذِينَ الْوَلِيلَةُ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّذِينَ الْمَنُوا اللَّذِينَ التَّهُ اللَّهُ إِن اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَاكُونَ اللَّهُ إِلَا لَكُونَ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى الللَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَاللَّهُ إِلَى الللَّهُ اللَّهُ إِلَى الللَّهُ اللَّهُ إِلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى الللَّهُ اللَّهُ إِلَا الللَّهُ إِلَى الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَى الللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا الللَّهُ اللَّهُ إِلَى الللَّهُ اللَّهُ إِلَا الللْهُ اللَّهُ إِلَيْ اللللْهُ اللَّهُ إِلَا اللللْهُ اللَّهُ إِلَا الللْهُ اللَّهُ إِلَا الللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ إِلَا اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ إِلَا اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلْهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْه
- وقررت هذه المنهجية: أنه لا يجوز بحال من الأحوال اتخاذ طريق أخر غير الوحي مهما كانت المصالح الموهومة، وما أكثرها في زمانك،



فقال تعالى : ﴿ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكٌ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِن ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾ .

• الموضوع السابع: تحدّثت السورة عن مقاصد الشريعة الخمسة:

- وحفظ النفس الذي جرت معالمه في قصة ابني آدم ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَهِ يِلَ أَنَّهُ, مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى أَلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا آخَيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا آخَيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا آخَيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهُمْ فَكَأَنَّهَا وَمَنْ أَحْيَاهُمْ فَكَأَنَّهَا وَمَنْ الْحَيْسَانِ فَكُمْ يَرُامِنْهُمْ مَعْدَ ذَالِكَ فِي اللَّهُ مِنْ لَمُسْرِفُونَ اللَّهُ وَلَيْكَ فِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْعُلُولُولُ الللْمُلْعُلِلْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْعُلُولُ اللَا
- وحفظ العقل ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَمَّرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنَ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ أَنَّ ﴾.
- وحفظ النسل ﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلَ لَكُمُ ٱلطَّيِبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ حِلُّ لَكُمُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ حِلُّ لَكُمُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمَثَمِ حِلُ الْمُؤْمِنَتِ وَٱلْخُصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ مِن وَطَعَامُكُمْ حِلُ لَمُتَخِذِي ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَ أُجُورَهُنَ مُحصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَخِذِي آخَدَانٍ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيهَنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١٠٠٠٠.
- وحفظ المال ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَ عُوَا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءَ بِمَاكُسَبَا نَكَنَلَا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ﴿ وَهَذَهُ هَا الضَرُورَاتِ الكبرى في دين الله تعالى، وهي ما لا بد منه في قيام مصالح الدارين، وبفواتها تختل

منظومة الحياة كلها، وتعم الفوضى، وتحصل المفاسد الكبرى، حتى قال الشياطبي والمنطبي والمنطبي والمنطبق والمنطبق والمنطبق والمنطبة وتعليم المنطبة وتعليم المنطبة والمنطبة وتحديث المنطبة والمنطبة والمنطبة والمنطبة والمنطبة والمنطبة وتعليم المنطبة وت







### 🛄 مكانة السورة:

سورة الأنعام سورة مكية، وقد ذكر جملة من المفسرين أنها نزلت في الليل جملة واحدة، وهي سورة تتحدث عن صلب العقيدة من خلال الدعوة للتوحيد، وتجادل المشركين، وتعرِضُ بعضاً من تصرفاتهم وأفعالهم، وتناقشهم على كل المستويات. وهي سورة افتتحت بالحمد لله، وهي خامس سورة تفتتح بالحمد مع (الفاتحة، والكهف، وسبأ، وفاطر) وغالب آيات هذه السورة التي افتتحت بالحمد تتحدث عن التوحيد وصفات الله تعالى.

# مقصد السورة

• تقرير عقيدة التوحيد بالبراهين العقلية، ونقض الاعتقادات الشركية.

# 🧪 موضوعات السورة

- قررت السورة في بدايتها وحدانية الله وقدرته وكمال تصرفه في الكون.
  - الموضوع الأول: عرضت لنموذجين من نماذج الانحراف:

النموذج الأول: النموذج الفكري المتمثل في إنكار وجود الله تعالى، والإلحاد به من خلال عبادة غيره من المخلوقات.

والنموذج الثاني: النموذج السلوكي المتمثل في التصرفات الشخصية في الأنعام ونحوها على غير منهج ومن دون التزام بشريعة الله تعالى فيه.

• الموضوع الثاني: طرحت مناهـج لعلاج الظاهرتين: المنهج الأول: عرض قدرة الله تعالى في الكون، وبيانَ أنَّ الوحي حقٌّ من عند الله تعالى. وتثبيت قلب الداعي إلى الحق في مواجهة الطغيان المادي لتلك الفئات، وهو المتمثل في رسـول الله على، وبيان أن ما يجده إنما هو سلسلة في عقد ممتلئة بالظلم والطغيان من أول مبعث الرسالة إلى يومك هذا.

وعرض مشاهد من يوم القيامة لمواجهة ذلك الطغيان، وتقديم نموذج عملي لمواجهة الفكر الضال والمنحرف في الطريق، وهو نموذج إبراهيم ﷺ.

والمنهج الآخر: عرض منهج الله تعالى الحق في مواجهة السلوكيات المنحرفة، التي يتعامل بها المشركون في الأنعام، وتخالف منهج الله تعالى.

الموضوع الثالث: ثم قررت السورة ثلاث حقائق في غاية الأهمية:

الأولى: أن أكثر من في الأرض على ضلال، والثانية: أن المسافة بين الضلال والهداية لا يمكن قياسُها إلّا من خلال معرفة الفرق بين الموت والحياة، والثالثة: أنَّ الكبار وأصحاب الجاه والمسؤوليات في مرات كثيرة هم أعداء المنهج وصنّاع الضلال. وإن كانت هي جزءٌ من منهج تثبيت النبي على ولكنّها حقيقة بتخصيصها بالحديث.

الموضوع الرابع: بدأت السورة في مواجهة الخلل الفكري من خلال خمسة أفكار: الأول: من خلال تقرير وحدانية الله تعالى وقدرته، وتفرده في الخلق والملك والتدبير: وقد افتتحت السورة بهذا المعنى

الكبير، وهو كالقاعدة لكل ما سيأتي بعد ذلك من شواهد الانحراف التي عرضها الله تعالى في مشاهد السورة ﴿ اَلْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى السّمَوَتِ وَ اللّهَ مَكُ اللّهُ اللهِ اللهِ تعالى في مشاهد السورة ﴿ اَلْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ مَن وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَ النّورُ ثُمَّ اللّهِ اللّهِ عَندُهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ اللهُ وَهُو اللّهُ فِي خَلَقَكُم مِن طِينِ ثُمَّ قَضَى آجَلا وَاجَلُ مُسمّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ الله وَهُو اللّهُ فِي السّمَوَتِ وَفِي اللّهَ رَضِ مَا تَكْسِبُونَ الله وَمَا تَأْنِيهِم مِنْ السّمَوَتِ وَفِي اللّهَ مَن اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَعْضِينَ اللهُ فَقَدْ كَذَّبُوا اللّهُ المَا جَاءَهُمُ فَسَوْفَ عَلَيْهِم أَنبُكُوا مَا كَانُوا عِنه اللهُ عَنها مُعْضِينَ اللهُ فَقَدْ كَذَّبُوا اللّهُ المَا عَلَيْهِم مَن قَرْنِ مَكَنّاهُمْ فِي عَلْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللهُ الللللهُ الللللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ال

- ثم بينت السورة تعنَّت أولئك على الاستجابة لأوامر الله تعالى ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَبَا فِي قِرْطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحِّ مُّ مَيْنُ ﴿ وَلَوْ نَزَلْنَا مَلَكًا لَقَضِى ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظرُونَ ﴿ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقَضِى ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظرُونَ ﴿ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقَضِى ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظرُونَ ﴿ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقَضِى ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظرُونَ ﴿ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقَضِى ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظرُونَ ﴿ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقَضِى ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظرُونَ ﴿ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقَضِى ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظرُونَ ﴾.
- ثم عادت لتقرير ملك الله تعالى وسلطانه في الكون ﴿ قُل لِمَن مَّا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قُل لِللَّهِ كَنَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَتَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قُل لِللَّهِ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَ يَعْمِ اللَّهُ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي لاَ رَبِّ فِيهِ اللَّهَ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّ قُل اَغَيْرَ اللَّهِ التَّغِذُ وَلِيًا فَاطِر السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُو التَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهُ قُل اللَّهِ الْمَثْرَ اللهِ التَّيْفِ وَلا تَكُونَتَ مِنَ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ قُل إِنِي أُمِنتُ أَنْ أَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ وَمَن وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَن يَشَا اللهُ يُعْمَلُونَ وَلا طَلْمِ يَطِيمُ وَاللّهِ اللّهُ وَمَن يَشَا اللهُ وَمَن يَشَا اللّهُ عَمْلُونَ وَاللّهِ مُعَلّمُ وَاللّهِ اللّهُ عَلَى مِرَطِ مُسَتَقِيمِ اللهُ وَمَن يَشَا عَمْعَلُهُ عَلَى مِرَطِ مُسَتَقِيمِ اللهُ وَمَن يَشَا يَجْعَلُهُ عَلَى مِرَطِ مُسَتَقِيمِ اللهُ وَمَن يَشَا يَجْعَلُهُ عَلَى مِرَطِ مُسَتَقِيمِ اللهُ ا

وقوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدْرَكُمْ وَخَنَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَنَ إِلَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنْظُرَ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَنتِ ثُمَّ هُمْ يَصَّدِفُونَ ٣٠٠٠.

وقوله تعالى: ﴿ ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْعَنْبِ لَا يَعْلَمُهُا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِ
وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمْنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا
يَاسٍ إِلَّا فِي كِنَبِ مُبِينِ ﴿ وَهُو ٱلَّذِى يَتَوَفَّنَ هُمَ بِالنّهِ مِن النّهَارِ مُمَّ
يَبْعَثُهُمُ مَا جَرَحْتُ مِ بِالنّهَارِ مُمَّ
يَبْعَثُهُمُ فِيهِ لِيقَضَى آجَلُ مُسمَّى ثُمَّ إليه مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنبِقُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
يَبْعَثُهُمُ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَقَّ إِذَا جَآةَ أَحَدَّكُمُ ٱلْمَوْتُ
تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ أَنَ مُن يُنجِيكُمْ مِن ظُلُمُن اللّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِ أَلَا لَهُ ٱلْمُوتُ
أَسْرَعُ ٱلْخَسِينَ ﴿ آلَ قُلْ مَن يُنجِيكُم مِن ظُلُمُن اللّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِ أَلَا لَهُ ٱلمُحْتَ الْبَرِ وَٱلْبَحْ يَدَعُونَهُ مَن الصَّحِينَ اللّهُ اللّهُ يُنجِيكُم مِنْهَا وَمِن كُلِ كَرْبِ ثُمَّ النّمُ الْمُعْنَ اللّهُ يُنجِيكُم عَذَابًا مِن هَذِهِ عَلَى كَرْبِ ثُمَ الْتَعْرَفِينَ مِن الشّلَكِونِينَ ﴿ آلَ اللّهُ يُنجِيكُم عَذَابًا مِن فَوْقِكُمُ أَوْ مِن تَعْتِ أَرَجُلِكُمْ أَوْ مِن تَعْتِ أَرَجُلِكُمْ أَوْ مَن تَعْتِ أَرَجُلِكُمْ أَوْ مِن تَعْتِ أَرَجُلِكُمْ أَوْ مِن تَعْتِ أَرَجُلِكُمْ أَوْ مِن تَعْرَفَى اللّهُ مُولَاكُمْ مُ مُنْهَا وَمِن كُلِ كُرْبُ ثُمَّ أَنتُم الْمُعْنِ اللّهُ مُولِكُونَ اللّهُ مُولَاكُمُ مُن الشَّكُمْ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَعْتِ أَرَجُلِكُمْ أَو مِن السَّعْضِ أَنظُر كَيْفَ نُصُرِفُ ٱلْأَيْنِ لَعَلَقُمْ يَفْقَهُونَ اللللْكُونَ اللّهُ مُنْطُلًا عَنْ السَّكُمْ مُنْكُولُهُمُ الْفُولُولُ اللْكُولُولُ اللْكُولُولُ اللْكُولُ مُلْكُولُ اللْكُولُ اللْكُولُ اللْكُولُولُ اللّهُ الْمُنْهُمُ الْحَوْلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِينَا عَلَى الللّهُ الْمُولِ الللْكُولُ اللّهُ الللْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْكُولُ الللْكُولُ اللّهُ اللّهُ الللْمُولُ اللّهُ اللْكُولُ الللْكُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللْمُولُ الللْمُلْكُولُ الللْمُعَلِي الللللّهُ اللّهُ اللْفُولُ اللللللّهُ اللّهُ اللْكُولُ الللْمُلِي الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل



- وبيان أن أهل الكتاب لديهم علم كامل بأن ذلك وحي من عند الله تعالى ﴿ اللَّذِينَ خَسِرُوۤا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا تعالى ﴿ اللَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُعْرِفُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَّالَّا الللَّهُ اللَّاللَّاللَّالِمُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللّل
- الثالث: تثبیت قلب النبي ﷺ علی ما یواجه من تلك الافتراءات والادعاءات الکاذبة کما في قوله تعالى: ﴿ فَدَ نَعْلَمُ إِنَّهُۥ لَيَحَّرُنُكَ الَّذِى يَقُولُونَ ۚ فَإِنَّهُم وَالادعاءات الکاذبة کما في قوله تعالى: ﴿ فَدَ نَعْلَمُ إِنَّهُۥ لَيَحَرُنُكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَجْحَدُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ كُذِّ بَتَ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ لَا يُحَدِّدُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ كُذِّ بَتَ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِّبُواْ وَأُودُواْ حَتَّ أَنْهُمْ نَصْرُناً وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمنتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبْلِي فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِّبُواْ وَأُودُواْ حَتَى أَنْهُمْ نَصْرُناً وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمنتِ اللّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبْلِي كُلُونَا وَلَوْدُواْ حَتَى اللَّهُ مَنْ فَلْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَقَدْ اللَّهُ وَلَقَدْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ

ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوَ سُلَمًا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيَهُم بِثَايَةٍ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُلَمَّا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيهُم بِثَايَةٍ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وقوله تعالى: ﴿ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِنِنَا يَمَشُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللَّ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلاَ تَنَفَكَّرُونَ 💮 وأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَـرُوٓ أَإِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ، وَإِنُّ وَلَا شَفِيعُ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ١٠٠٠ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَا لَمُ مَّا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَكَذَالِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُواْ أَهَا وُلاَّءٍ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَا ۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّلْكِرِينَ اللَّهِ وَإِذَاجَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَنِينَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كُتُب رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ، مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءَ الْجَهَلَلَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ-وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآينَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لَّا أَنِّعُ أَهْوَا اَ كُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ قُلُ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِدِء إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُصُ ٱلْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ﴿ قُل لَّوَ أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ - لَقُضِي ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّالِمِينَ (٥٠).

وقول تعالى: ﴿ وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِ مِن شَيْءٍ وَلَاكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ أَ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّحَٰذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا ۚ وَذَكِرْ بِهِ عَلَىٰ تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللّهِ وَلِيُّ



وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أَوْلَكِيكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَيِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيمُ عِمَا كَانُواْ يَكَفُرُونَ اللهُ .

- وتسليته ﷺ بأنه لا سبيل إلى هدايتهم البتة ﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا ٓ إِلَيْهِمُ
   الْمَلَتِهِكَةَ وَكُلَّمَهُمُ الْمُونَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللهُ
   وَلَكِنَ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .
- وأن ثمة أعداء يحولون بينهم وبين الحق ﴿ وَكَذَاكِ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوَّا شَيَطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوَ شَآءَ رَبُكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ الْآفِرِينَ وَلِيصَعَى إِلَيْهِ أَفْتِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللَّهِ وَلِيَصَعَى إِلَيْهِ أَفْتِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيمَ مُقَتَرِفُونَ اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْمَ وَلِيمَ اللَّهُ مَا هُم مُقَتَرِفُونَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللْفَالِيَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- ومن المنهج تقريب الفئات المؤمنة، والعناية بها، ومدّها بالمفاهيم والتصورات التي تعينها على الثبات ﴿ وَلا نَظْرُدِ اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَوْةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَدُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءِ وَمَا مِنْ رَبَّهُم بِالْغَدَوْةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَدُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءِ وَمَا مِن حَسَابِهِم مِن شَيْءِ وَمَا مِن حَسَابِهِم مِن شَيْءِ فَتَظُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِن الظّللِمِينَ اللهُ وَصَابِهِم مِن مَن مَن وَكَذَلِكَ فَتَنَا مِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءِ فَتَظُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِن الظّللِمِينَ اللهُ بِأَعْلَمَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهَلُولُا إِم مَن اللّهُ عَلَيْهِم مِن بَيْنِنا أَلْلَيسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِعَضْهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهَلُولُا إِم مَن اللّهُ عَلَيْهِم مِن بَيْنِنا فَقُلْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ كُتَب بِالشَّلِ مِن فَي نَقْسِهِ الرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِن كُمْ سُوءَ الْجَهَلَةِ ثُمَّ تَابَ مِن رَبُّكُمْ عَلَى نَقْسِهِ الرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِن كُمْ سُوءَ الْجَهَلَةِ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ مَعُورٌ رَحِيمٌ اللهِ اللهُ عَلَيْ مَن عَمِلَ مِن مُن مَن عَمِلَ مِن كُمْ سُوءَ الْجَهَلَةِ ثُمَّ تَابَ مِن مَا عَلَيْ مَن عَمِلَ مِن كُمْ سُوءَ الْجَهَلَةِ ثُمَّ تَابَ مِن اللهُ المُ اللهُ الله
- الرابع: عرض مشاهد القيامة، وتقرير مصير المعارضين ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذَ وَقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَكَيْنُنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ مِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلمُوْمِنِينَ ﴿ ثَلَ بَلَ بَدَا لَهُمُ مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبَلٌ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَيْدِبُونَ ﴿ وَقَالُوا إِنْ هِي إِلَا حَيَانُنَا ٱلدُّنَيَا يُخْفُونَ مِن قَبَلٌ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَيْدِبُونَ ﴿ وَقَالُوا إِنْ هِي إِلَا حَيَانُنَا ٱلدُّنَيَا

وَمَا غَنْ بِمَبْعُوثِينَ أَنَّ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُواْ بَلَى وَرَيِنا قَالَ فَذُوقُواْ الْعَذَابِ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ أَنَّ فَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُواْ بِلِقَاءِ اللّهِ حَتَى إِذَا جَآءَ تُهُمُ السّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَحَسِّرَ نَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَاسَاءَ مَا السّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَحَسِّرَ نَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَاسَاءَ مَا يَرْدُونَ أَنَّ وَمَا الْحَيَوْةُ اللّهُ نِيَا إِلّا لِعِبُ وَلَهُو وَلَلْمَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلّذِينَ يَنَقُونَ أَقَالا يَرْدُونَ أَنَّ وَمَا الْحَيَوْةُ اللّهُ نِينَا إِلَا لَعِبُ وَلَهُو وَلَلْمَارُ الْآخِرَةُ خَيْرُ لِللّذِينَ يَتَقُونَ أَقَالا يَعْمُ الْمُؤْتُونَ وَلَا اللّهُ وَمَا الْحَيْوَةُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَعَكُمْ شُعَاءَكُمُ اللّهُ مَا خَلَقْنَكُمْ أَوَلَ مَرَّةٍ وَتَرَكّتُمُ مَا يَعْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَعَكُمْ شُعَاءَكُمُ اللّهِ فَوْ وَمُؤَلِّ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُعَاءَكُمُ اللّهِ مَا كُنتُ مُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ السَاءَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّذِي الللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللل

• الخامس: ذكرت السورة نموذجاً في محاجة المشركين، وإقامة الحجج والبراهين متمثلاً في قصة إبراهيم ﷺ ﴿ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً ۗ إِنِّ أَرَىكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ 💖 وَكَذَٰلِك نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ 🌝 فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكَبَا ۖ قَالَ هَاذَارَيِّنَّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ ۞ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِغَا قَالَ هَاذَارَيِّيٌّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَهِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِّينَ 💮 فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَلذَا رَبِّي هَلذَآ أَكَبُرُ ۖ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَلقَوْمِ إِنِّي بَرِيٓ ۗ مُمَّا تُشْرِكُونَ اللهِ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا ۗ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهِ وَحَاجَهُ. قَوْمُهُو قَالَ أَتُحَكَّجُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلا آخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ۚ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا ۗ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۗ أَفَلًا تَتَذَكَّرُونَ ۞ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلاتَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِأَللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانَا ۚ فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ ۚ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْدِسُوٓا إِيمَانَهُم يِظُلْمٍ أُولَتِهِكَ لَكُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهَ تَدُونَ (١٠٠٠) وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهَا إِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ءُ نَرْفَعُ دَرَجَتِ مِّن نَشَآهُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ اللهُ اللهُ



فقد أثبت لهم أن هذه النجوم التي يعبدونها لا تصلح لأن تكون في مقام الإله مطلقاً لكونها تغيب كغيرها، فلا تصلح أن تكون آلهة تدير شأن الكون.

ثم لمّا بان له عنادهم وإصرارهم أخبرهم بإيمانه بربه وتوحيده له وكفره بآلهتهم التي يزعمون، وأنها لا تضر ولا تنفع في شيء ﴿إِنِّ وَجَّهْتُ وَجَهِيَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَجَهِيَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَجَهَةً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِهِ إِلَّا أَن وَحَاجَهُ وَقَرْمُهُ وَقَلْهُ هَدَانِ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن وَحَاجَهُ وَقَدْ هَدَانِ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلّا أَن أَن مَن اللهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلّا أَن أَن اللهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلاَ أَخَافُ مَا لَمْ يُزَرِّلُ بِهِ عَلَيْ وَكَيْفَ وَحَالَ شَيْءٍ عِلْمًا أَنْكُمْ اللهِ مَا لَمْ يُنزِلُ بِهِ عَلَيْكُمْ الشَّرَكَتُم بِاللهِ مَا لَمْ يُنزِلُ بِهِ عَلَيْكُمْ الشَّرَكَةُ مَا لَمْ يُنزِلُ بِهِ عَلَيْكُمْ الشَّرَكَةُ مَا لَمْ يُنزِلُ بِهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ مَا لَمْ يُنزِلُ بِهِ عَلَيْكُمْ الشَّرَكَةُ مَا لَمْ يُنزِلُ بِهِ عَلَيْكُمْ الشَّرَكَةُ مَا أَشْرَكُ وَاللهِ مَا لَمْ يُنزِلُ بِهِ عَلَيْكُمْ الشَّرَكَةُ مَا فَاللهُ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَقَدْ اللهُ وَاللهِ مَا لَمْ يُنزِلُ بِهِ عَلَيْ وَاللهُ مِن اللهُ عَلَيْ اللهُ مَن اللهُ مُنْ أَنْ أَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

• الموضوع الخامس: مواجهة المنهج السلوكي العملي، وتعبيد النخلق لله تعالى، وقد كان ذلك من خلال تقرير أحكام الشريعة التي جاءت بمصالح الدارين في كل شيء في من خلال تقرير أحكام الشريعة التي جاءت بمصالح الدارين في كل شيء في من أذكر أشمُ الله عَليّه إن كُنتُم بِعَاينيه مُؤْمِنينَ ﴿ وَمَا لَكُمُ اللّهِ عَليّه إن كُنتُم بِعَاينيه مُؤْمِنينَ ﴿ وَمَا لَكُمُ اللّهِ عَليّه وَقَد فَصَلَ لَكُمُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إلّا مَا اصْطُرِرتُمْ إليّه وَإِنّا لَيْعِلُونَ مَا عَلَيْكُمُ اللّه عَلَيْهِ وَاللّه وَإِنّا لَيْعِلُونَ اللّه وَدُرُوا طَلِهِ وَاللّه وَإِنّا لَيْعِلُونَ اللّه وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْكُمُ اللّه عَلَيْهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه عَلَيْهُ وَاللّه اللّه عَلَيْهِ وَاللّه الله وَاللّه وَال

- وأن مصدر ذلك الخلل بأتسى من خلال اتخاذ مشرِّعين يحلُّون ويحرِّمون في دين الله تعالى على غير هدى ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَيِعَايَهُمْ شَرَ اللهُ تعالى على غير هدى ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَيعَايَهُمْ شَرَ اللهِ تعالى على غير هدى ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَيعَايَهُمْ شَرَ اللهِ تعالى على غير هدى ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَيكُ اللهِ مَنَ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ اللهِ مَن اللهِ اللهِ مَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَن اللهِ اللهِ مَن اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ



- الموضوع السادس: ثم حددت السورة ثلاث قضايا منهجية مؤثرة في بناء الفكر والسلوك.
- الأولى: أن أكثر من في الأرض على ضلال ﴿ وَإِن تُطِعْ أَكُثُرُ مَن فِي الأَرض على ضلال ﴿ وَإِن تُطِعْ أَكُثُرُ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِن يَتَبِعُونَ إِلّا الظّنَّ وَإِنْ هُمَّ إِلّا يَخُرُصُونَ الله فِي الْدَعاة وإذا كانت هذه سنة إلهية لا تتخلّف، فإن الواجب ألا تغيب عن الدعاة والمصلحين والآباء والمربين، وأن يجتهدوا في بناء دينهم، ويقوموا بواجبه، وهم يدركون أن دورهم هو العمل والبناء، وليس عليهم هداية الخلق، وأن غالب الناس لا ينتفعون بشيء من ذلك، حتى لا تفتر تلك العزائم فتتخلى عن دورها ومسؤوليتها في واقع الحياة.
- الثانية: أن المسافة بين الضلال والهداية لا يمكن قياسها إلا من خلال معرفة الفرق بين الموت والحياة ﴿أَوْمَنَكَانَ مَيْتًا فَأَحَيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ وَلَا يَمْشِى بِهِ وَ النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَنتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ فُورًا يَمْشِى بِهِ وَ النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَنتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنْفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وهنا الفارق الضخم ينبغي إعادة بناء تصوره من جديد، وإحياء مفاهيمه، وبيان أثره، وصناعة واقعه سواء على مستوياتنا الشخصية، أو على من حولنا مع الأيام.
- الثالثة: أن الكبار وأصحاب الجاه والمسؤوليات في مرات كثيرة: هم
   أعداء المنهج، وصُنَّاع الضلال، وهذه سنة ربانية وما يخرج عنها فهو استثناء

﴿ وَكَذَاكِ جَعَلْنَافِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيمَكُرُواْ فِيهَا وَمَايَمُكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ الله وعلى ضوء هذه القاعدة ينبغي أن تدرك أن الصراع سنة ربانية، وأن الطرف المقابل كبير، ويملك أدوات مناهضة للحق، وقادرة على المناهضة في مرّات كثيرة، فينبغي أن لا توهن العزائم، وأن تحسن الصبر الطويل، وأن تتحمّل أعباء الطريق مهما كانت التكاليف.

- الموضوع الثامن: ولأن هذه السورة جاءت لتقرير قضية التوحيد من خلال البراهين العقلية فقد نهجت أسلوبين جديدين في تقرير ذلك:
- الأول: أسلوب التلقين: فقد تولت تعليم رسول الله على تلقين الحجة في مواجهة خصومه وأعدائه في اثنتين وأربعين آية من هذه السورة كما



• الأسلوب الثاني: أسلوب التقرير، وهو عرض الأدلة على وجود الله تعالى عن طريق النظر والتأمل في الكون، وما فيه من مخلوقات، وتتجلّى فيه قدرة الله المطلقة، كما في قوله تعالى: ﴿ هُو ٱلَذِى خَلَقَكُم مِن طِينِ ثُمَّ قَضَىٰ آجَلاً وَأَجَلُ مُسمَّى عِندَهُ أَن أُنتُمْ تَمَرُّونَ ﴿ وَهُو ٱللّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَفِي طِينِ ثُمَّ قَضَىٰ آجَلاً وَأَجَلُ مُسمَّى عِندَه أَن أُنتُمْ تَمَرُّونَ ﴿ وَهُو ٱللّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَفِي الْأَرْضِ مَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿ وَمَا تَأْنِيهِم مِنْ ءَايَةٍ مِنْ ءَايَةٍ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ اللَّذَنِ لَي عَلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿ وَمَا تَأْنِيهِم مِنْ ءَايَةٍ مِنْ ءَايَتِ وَبَهِمْ إِلَا كَانُواْ عَنْهَا مُعْضِينَ ﴿ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ ﴿ وَلَهُ وَلَهُ مَاسَكَنَ فِي ٱلْيَلِ وَٱلنّهَارِ وَهُو ٱلسَّكِنَ فِي ٱلْيَلِ وَٱلنّهَارِ وَهُو ٱلسَّكِنَ فِي ٱلْيَلِ وَٱلنّهَارِ وَهُو ٱلسَّكِنَ فِي ٱلْيَلِ وَٱلنّهَارِ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ ﴿ وَلَهُ مَاسَكَنَ فِي ٱلْيَلِ وَٱلنّهَارِ وَهُو ٱلسَّكِنَ فِي ٱلْيَلِ وَٱلنّهَارِ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللّهُ وَلَكُ مِن الآيات.





## مقصد السورة

• عرضٌ وبيانٌ لسنن الصراع بين الإيمان والكفر، وعواقب ذلك من خلال سير الأنبياء علي مع أقوامهم.

### 🧪 موضوعات السورة

• سورة الأعراف سورة مكية، تستعرض تاريخ البشرية منذ أن خلق الله تعالى آدم إلى قيام الساعة، بدأت ذلك ببيان المنهج، وأهمية اتباعه، ثم ذكرت بداية الصراع بين آدم وإبليس، وقصة الأكل من الشجرة، والنزول من الجنة.

ثم انتقلت للحديث عن قصة النهاية، وما يجري فيها من خصام بين أهل الجنة وأهل النار، وقصة أصحاب الأعراف.

ثم انتقلت بعد ذلك لتاريخ البشرية بدءاً بسيرة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عَلَيْكِم، ثم عقبت السورة بحقائق وقواعد مهمة في المنهج والسنن الإلهية.

ثم ذكرت قصة موسى الله وأوردتها على فصلين: الفصل الأول: في ذكر قصة موسى مع فرعون بتفاصيلها، ثم عرضت وراثة الأرض بعد



ذلك إلى بني إسرائيل، ثم بدأت الفصل الثاني من قصة موسى مع بني إسرائيل، ثم عادت في النهاية تبيِّن الطريق التي يأتي من خلالها الشرك والأسباب الداعية إليه، والله المستعان!

• بدأت السورة ببيان مكانة الوحي، ووظيفته، وكيف يُستقبل ﴿الْمَصَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وكل فرد أو أسرة أو مجتمع أو أمة تضلُّ في هذا الباب فقد ضلت في كل شيء، وكل انحراف في فهم الوحي هو بقدره من الضلال، ولا تستقيم الدنيا والآخرةُ في حياة صاحبها إلا من خلال التمسّك به والثبات عليه، وقد بدأت به السورة كما هو واضح، وخُتمت به كذلك، وأكدت على أنه من أعظم أسباب الرحمة في الدارين ﴿ وَإِذَا قُرِئَ اللهُ رَوَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَكُمُ تُرَحَمُونَ الله .

• الموضوع الأول: عرض قصة الصراع الأزلي بين آدم وإبليس سواء في بدايته مع أبينا آدم والله ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَ كُمْ مُمَّ مَوَّرُنَكُمْ مُمَّ قُلْنَا الْمَلَكِ كَةِ السَّجُدُوالِآدَمَ فَسَجَدُوا لِآلَا إِلْيِسَ لَهُ يَكُن مِنَ السَّجِدِينَ اللَّ قَالَ مَا مَنَعَكَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ



مَلَكُيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّى لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴿ فَدَلَنَهُمَا بِغُرُورٍ فَلْمَا مَعُهُمَا وَطَفِقَا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَنَادَعُهُمَا رَبُّهُمَا فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَمُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقَا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَنَادَعُهُمَا رَبُّهُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطِنَ لَكُمَا عَدُولُ مَنِي اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى

- أو تأكيده على إغواء أبنائه من خلال الشرك أعظم الأعمال قبحاً وأكثرها سوءاً في حياة إنسان ﴿ ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنُ إِلَيْهَا فَلَمَا تَغَشَّى الْمَا تَغَشَّى الْمَا تَغَشَّى الله حَمَلَتَ حَمَلًا حَفِيفًا فَمَرَّتَ بِهِ مُ فَلَمَا أَنْقَلَت وَعَوَا الله وَيَعَا لَهِ مَا يَتُهُمَا صَلِحًا لَنَكُونَنَ مِنَ الشَّكِرِينَ الله فَلَمَا ءَاتَهُمَا صَلِحًا لَنَكُونَنَ مِن الشَّكِرِينَ الله فقد سألا الله تعالى جَعَلا لَهُ شُرَكاء فِيما ءَاتَهُما صَلِحًا فَلَمَّا حصل لهما دخل عليهما الشيطان، فعبداه لغيره تعالى، وسمَّياه بعبد الحارث، فأوقعهما الشيطان في الشرك، وحرمهما من التوفيق. وهي القصة ذاتها التي تدور مع بني آدم إلى قيام الساعة، ويمارس فيها إبليش الخطة ذاتها والأساليب نفسها، ومن وعي الإنسان وكمال علمه وفقهه أن يدرك أن إبليسَ أكبرُ أعدائه، وألدُّ خصومه، وكل إخفاق في الحياة بسببه وهو أصله وقاعدته، والنجاة منه لا يعدلها شيء.
- الموضوع الثاني: بيان النهايات التي يؤول إليها الإنسان يوم القيامة ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِالنِينَا وَاَسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا أَوْلَتِكَ أَصْحَبُ النَّارِّ هُمْ فِيها خَلِدُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا فِيكَالِلَهُ وَالْمَا أَوْلَتِكَ يَنَاهُمُ نَصِيبُهُم مِنَ الْكِنْكِ حَقَّى فَمَنْ أَظْلَا مِمَّنِ الْفَرْمَ عَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَب بِعَاينتِهِ الْوَلَتِكَ يَنَاهُمُ مَنِ الْكِنْكِ حَقَى فَمَنْ أَظْلَا مِمَّنِ الْفَرْمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْكِنْكِ حَقَى إِذَا جَاءَ أَهُمُ مُن الْكِنْكِ مَن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمُعْلِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

أُخْرَعُهُمْ لِأُولَىنَهُمْ رَبَّنَا هَتَوُلاَهِ أَصَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ ٱلنَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِنَ لَانَعْلَمُونَ الْ وَقَالَتُ أُولَىنَهُمْ لِأُخْرَعَهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَتَنَا مِن فَضْلِ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْبِرُوا عَنْهَا لَا لُفَنَّ مُهُمُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْبِرُوا عَنْهَا لَا لُفَنَّ مُهُمُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْبِرُوا عَنْهَا لَا لُفَنَّ مُهُمُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّه

- ومروراً بصالح عَلِيْ مع ثمود ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحاً قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُوا اللّهَ مَالَكُمُ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ قَدْ جَاءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّيِكُمٌ هَنذِهِ عَنْ اللّهِ لَكُمُ اللّهِ لَكُمُ عَالَكُمْ عَذَابُ أَلِيهُ اللّهِ لَكُمُ عَالَكُمْ عَذَابُ أَلِيهُ اللّهِ لَكُمُ عَالَمُ فَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوّءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيهُ اللّهِ اللّهِ لَكُمُ عَالَمُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل
- ومروراً بلوط عَنِي مع قومه ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ۚ إِنَّكُمْ لِأَنْوَنَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ۚ إِنَّكُمْ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ اللِّسَاءَ ۚ بَلَ أَنتُمْ قَوْمُ مُسْرِفُونَ ﴿ إِنَّ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ \* إِلَّا أَن قَالُوا اللهِ اللهِ عَن اللهِ أَن اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا
- ومروراً بشعيب على مع قومه ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يَنقُومِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ قَدْ جَآءَتْكُم بَكِيْنَةٌ مِّن رَبِكُمْ فَا عَبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ قَدْ جَآءَتْكُم بَكِيْنَةٌ مِّن وَلَا نُقْسِدُوا فَأَوْوُا اللّهَ مَا لَكَيْدُ وَلَا نُقْسِدُوا النّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا نُقْسِدُوا فَا وَلَا نُتُحسُوا النّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا نُقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَا إِصْلَاحِها أَذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُد مُوْمِنِينَ هُ ﴾.



عَصَاكُ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَوَقَعَ ٱلْحَقُ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَعُلِبُواْ هُمَالِكَ وَانْقَلَبُواْ صَغِرِينَ ﴿ وَأَلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ قَالُوٓاْ ءَامَنّا بِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَاللَّهُ وَهِ مُونَى وَهَدُونَ اللَّهُ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُو اِنَ هَذَا لَمَكُرُ مَرَبِ مُوسَى وَهَدُونَ آلَكُ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُو اِنَ هَذَا لَمَكُرُ مَكُونَ مَا مَنْ مَوْفَ وَاللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّ

• ثم قصت بعد ذلك مع بني إسرائيل ﴿ وَأُورَثَنَا الْقَوْمَ الَّذِيكَ كَانُواْ يَمُا مَشَكِوْكَ مَشَكِوْكَ الْأَرْضِ وَمَعْكِرِبَهَا الَّتِي بَكِرَكُنَا فِيهَا ۚ وَتَمَتَ كَلِمَتُ رَيِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبُرُوا ۗ وَدَمَّرَنَا مَا كَاكَ يَصَنعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُ, وَمَا الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبُرُوا ۗ وَدَمَّرَنَا مَا كَاكَ يَصَنعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُ, وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ اللَّهِ وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَاتَوَا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى اَصْنَامِ كَانُواْ يَعْرِشُونَ اللَّهِ وَمُولَوْنَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ قَوْمٌ بَعَهُ لُونَ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ أَعَلَى اللَّهُ قَوْمٌ بَعَهُ لُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ قَوْمٌ بَعَهُ لُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَتُولَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمُولَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

وهذه التجارب لرسل الله تعالى أعظم تجارب الإصلاح على الإطلاق، وهي تجارب على التوحيد، الإطلاق، وهي تجارب حافلة بمرتكزات كبيرة، ركَّزت على التوحيد، وجعلته أعظمَ الغايات، وبيَّنت دورَ المصلحين في علاج واقع أممهم، وعرضت كيف استقبلت الأممُ تلك الدعوات، وما النهايات التي آلت إليها، ومن قرأ هذه السير أدرك الطريق إلى النجاح الكبير في الدارين.

• الموضوع الرابع: عرضت السورة أصول الانحراف، وهي ستة أصول: (١) الكبر، (٢) ومتابعة الشيطان، (٣) ومتابعة الآباء، (٤) والافتراء على الله تعالى، (٥) ومسايرة البيئات، (٦) وحب الدنيا.

- الأصل الأول من أصول الانحراف: الكبر، وهو أخطر الأمراض وأسوؤها، وهو داء إبليس، وشرُّه الأول ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنْ كُمْ مُمُّ صَوَّرُنَكُمْ مُمُّ مَ فَلَكِ لَا إلليس لَا يَكُن مِن السَّيجِدِين اللَّ قَالَ اللَّه عَلَيْ اللَّه عَالَى : ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ اَيْتِي اللَّه يَعَلَيُ اللَّه عَالَى: ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ اَيْتِي اللَّه يَعَلَيُ اللَّه عِلَيْ اللَّه عَالَى : ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ايْتِي اللَّه يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِقِ وَإِن يَرَوُا الله تعالَى : ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ايْتِي اللَّه يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِقِ وَإِن يَرَوُا الله عَلَى اللَّهُ لِلْ يَتَخِذُوهُ سَلِيلًا وَإِن يَرَوُا سَيِيلَ الرَّشِدِ لَا يَتَخِذُوهُ سَلِيلًا وَإِن يَرَوُا سَلِيلَ الرَّسِ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَلَوْلَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُوا اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُولِي الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ
- الأصل الثاني: متابعة الشيطان، وهي أول أمر وقع فيه أبونا آدم

   «فَدَلَّنَهُمَا بِخُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقًا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَنَادَنَهُمَا رَبُّهُمَا ٱللَّهَ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَنَادَنَهُمَا رَبُّهُمَا ٱللَّهَ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَنَادَنَهُمَا رَبُّهُمَا ٱللَّهَ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَأَقُل لَكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطِنَ لَكُمَاعَدُوُّ مُبِينٌ اللَّهَا عَدُولُ مُنْ إِلَيْهُمَا وَلَهُ مَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجُنَّةِ وَالْقُلُ لَكُمَا إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجُنَّةِ مَا وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ اللَّهُ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ اللَّهُ عَلَيْهُمَا رَبُهُمَا رَبُّهُمَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ اللَّهُ عَلَيْهُمَا مِنْ وَرَقِ اللَّهُ عَلَيْهُمَا مِنْ وَرَقِ اللَّهُ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ اللَّهُ عَلَيْهُمَا وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُمَا رَبُّهُمَا وَاللَّهُ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ اللَّهُ عَلَيْهُمَا وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ اللَّهُ عَلَيْهُمَا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ
- وأعظم طريقين يأتي منهما: (الزينة، والوسوسة) ومن عرف حيل عدوه اجتهد ألا يجري في فلكها مهما كان الداعي إلى ذلك، ومن تهاون لقي العطب أعجل ما يكون.
- الأصل الثالث: متابعة الآباء، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا فَمَكُواْ فَلْحِشَةً قَالُواْ
   وَجَدُنَا عَلَيْهَا ٓ ءَابَآ ءَنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَ ٱللّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآ اللّهِ مَا لَا
   تَعْلَمُونَ اللّهِ ﴾.
- الأصل الرابع: الافتراء على الله تعالى، والتقول عليه بغير حق ﴿ وَإِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةٌ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ٓ ءَابَآءَنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۚ قُلْ إِنَ اللّهَ لَا يَأْمُنُ إِلَىٰ اللّهَ لَا يَأْمُنُ اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللّهَ لَا يَأْمُنُ اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللّهَ لَا يَعْلَمُونَ اللّهِ اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللّهَ اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾.



وإذا كانت متابعة الآباء في حق العوام والجهال، فالافتراء على الله تعالى في حق العلماء وطلاب العلم، وكم من طالب علم أو عالم وقع في هذا الطريق لعاجل من الحياة، والله المستعان! وقد عد الله تعالى القول عليه بلا علم من أعظم الكبائر فقال تعالى: ﴿ قُلَ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِنَّمَ وَٱلْبَغْى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَرَ يُنزِل بِهِ مُسْلَطَنًا وَأَن تَشُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَرَ يُنزِل بِهِ مُسْلَطَنًا وَأَن تَشُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَرَ يُنزِل بِهِ مُسْلَطَنًا وَأَن تَشُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَرَ يُنزِل بِهِ مُسْلَطَنًا وَأَن

- الأصل الخامس: مسايرة البيئات، والائتمام بالآخرين ﴿قَالَ الدَّعُلُوا فِي الْمَارِ مَن الْجِنِ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلّمَا دَخَلَتَ أُمَّةً لَعَنتَ أُخْلَا مَن الْجِنِ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلّمَا دَخَلَتَ أُمَّةً لَعَنتَ أُخْلَا مَعَ اللّهَ عَدَابًا إِذَا ادّاركُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتَ أُخْرَعهُمْ لِأُولَ لَهُمْ رَبّنَا هَتَوُلا مِ أَضَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِن النّارِ قَالَ لِكُلّ ضِعْفُ وَلَكِن لا نَعْلَمُون الله وَقَالَتَ أُولَى لَهُمْ لِأُخْرَعهُمْ فَمَا كُنتُم عَلَيْ الله عَلَي عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى وَكَم هم قَلَى هذا المعنى! وقد أعطاهم الله تعالى عقولاً، ومنحهم فكراً، ولكنّهم أبوا إلا أن يكونوا في زمر الضائعين، وإذا تأملت في واقع ولكنّهم أبوا إلا أن يكونوا في زمر الضائعين، وإذا تأملت في واقع وسائل التواصل الاجتماعي كمثالِ أدركت صور الضياع التي يجري في فلكها خلق كثير دون وعي وإدراك.
- الأصل السادس: حب الدنيا، والتطلع إلى شهواتها، وقد ذكر الله تعالى نموذجين على هذا المعنى:



وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةُ مِنْهُمْ لِمَ تِعِظُونَ قَوَمًّا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمُ وَلَعَلَّهُمْ يَنْهُونَ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ الْبَيْنَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوَءِ وَلَعَلَّهُمْ يَنْقُونَ طَلَمُواْ بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللَّهُ فَا فَلَمَّا عَتَوَا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ وَأَخَذَنَا اللَّذِينَ فَلَمَّا عَتَوَا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ وَأَخَذَنَا اللَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللَّهُ فَا فَكُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِعِينَ اللَّهُ اللَّهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِعِينَ اللَّهُ .

النموذج الثاني: من أعطاه الله تعالى العلم، فتركه لعاجل الحياة وَاتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَا اللَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَاينِنَا فَافْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشّيطانُ فَكَانَ مِنَ الْفَاوِينَ الْفَاوِينَ اللَّهُ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى الْلاَرْضِ وَاتّبَعَ هَونَهُ فَنَالُهُ مَثَلُ الْفَاوِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُحُهُ يَلْهَتْ ذَالِكَ مَثَلُ فَنَالُهُ مُنَالًا الْحَلْمِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُحُهُ يَلْهَتْ ذَالِكَ مَثَلُ الْفَوْمِ اللَّذِينَ كَذَبُوا بِعَاينِنا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَهُمْ يَتَفَكّرُونَ الله حتى إن القوم الذي كذبوا بِعَاينِنا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَهُمْ يَتَفَكّرُونَ الله في حتى إن مثله في شدة حرصه على الدنيا كالكلب، لا فرق، الكلب يلهث في حال مشيه وقعوده، وصاحب الدنيا يلهث كذلك في كل حين، ولا يملأ فاهه إلا التراب.







### 🛄 مكانة السورة:

سورة الأنفال سورة مدنية، وهي سورة خاصة بموضوع الجهاد في سبيل الله تعالى، وقد نزلت في إثر غزوة بدر، وإذا تأملت كتاب الله تعالى وجدت أن سورة البقرة وآل عمران سورتا تأسيس وتأصيل، وسورتا النساء والمائدة سورتا تتميم وتكميل، وسورتا الأنعام والأعراف سورتا خصومة وجدال، وسورتا الأنفال والتوبة سورتا مواجهة وجهاد، ذكر ذلك بعض أهل العلم.

### مقصد السورة

• بيان أحكام الجهاد وعوامل النصر والهزيمة من خلال غزوة بدر.

# 🧪 موضوع السورة

• بدأت السورة بالحديث عن الأنفال، لتبيِّن أن الجهاد في سبيل الله تعالى ليسس مجرد نزال مع الخصوم، وإنما هو قبل ذلك تربية وتأهيل، وإعداد للنفوس، فالنفوس التي لم تأخذ حظاً من التربية الكافية لا يمكن أن تنتصر في معركة من معارك الحق ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالُ ثَول ٱلْأَنفَالُ لِللهِ وَٱلرَّسُولِ فَيُ اللَّنَفَالُ اللهِ وَالرَّسُولِ فَي معركة من معارك الحق ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالُ ثَول ٱلْأَنفَالُ لِللهِ وَٱلرَّسُولِ فَي أَلْأَنفَالُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَلَ اللهَ وَرَسُولُهُ وَلَ اللهَ وَرَسُولُهُ إِن كُنتُم مُومِنينَ ( الله وَالله وَرَسُولُهُ وَالله وَالله وَرَسُولُهُ وَالله وَرَسُولُهُ وَالله وَرَسُولُهُ وَلَ الله وَرَسُولُهُ وَالله وَلَا الله وَرَسُولُهُ وَالله وَرَسُولُهُ وَالله وَرَسُولُهُ وَالله وَرَسُولُهُ وَالله وَلَا الله وَرَسُولُهُ وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَرَسُولُهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الله وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ ولَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا



إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُو بُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ ءَاينتُهُ, ذَا دَّبُهُمْ إِنَّا ٱلْمُؤْمِنُونَ وَمِمَّا رَزَقُتُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَاينتُهُ, ذَا وَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ آلَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقُتُهُمْ يُنفِقُونَ آلُ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَمُعْفِرَةٌ وَرِزْقُ عَنْدَرَبِهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ عَلَى اللَّهُ وَمُعْفِرَةٌ وَرِزْقُ اللَّهُمْ وَرَجَعْتُ عِندَرَبِهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ اللَّهُمْ وَرَجَعْتُ عِندَرَبِهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ وَمُعْفِرَةً وَرِزْقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَل

وهذا المعنى نزل بعد الخلاف الذي وقع بين صحابة رسول الله على الغنائم التي كانت على إثر النصر، فأنزل الله تعالى هذه السورة، وجعل مفتتحها الحديث عن هذه القضية، وأنّ أمر قسمة الغنائم راجع إلى الله تعالى والواجب: تقوى الله تعالى، والمحافظة على روابط الإخاء، وتقديم طاعة الله تعالى عند كل خلاف.

ثم ذكرت صفات أهل الإيمان المستحقين للنصر: (١) الذاكرون الله تعالى، (٢) والوجلة قلوبهم لربهم تبارك وتعالى، (٣) والمتأثرون بالقرآن، (٤) والمتوكلون على ربهم، (٥) والمقيمون الصلاة، (٦) والمنفقون مما آتاهم الله تعالى: وليسس أولئك المقبلين على الدنيا المتهافتين في سبيلها المتقاتلين على لعاعها العاجل، فهؤلاء لا سبيل لهم إلى تلك الأحلام في شيء.

- الموضوع: تحدثت السورة عن آداب الجهاد وقوانين النصر، وأن هذه القوانين منها قوانين ربانية، ومنها قوانيسن مادية، وكلاهما مرتبط بالآخر، وتخلُّفُ أيِّ طرفٍ مؤذنٌ بالفشل والإخفاق والحرمان على كل المستويات الفردية فضلاً عن مستويات الجهاد العظمى، التي تدار على مستوى المجتمعات والدول والأمم.
- عرضت السورة قوانين النصر وأنها نوعان: قوانين ربانية، وقوانين مادية.



- القانون الرباني الذي ذكَّرت به السورة:
- واستجاب لدعائهم، فأمدهم بجند من الملائكة ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُكُمُ بِأَلْفِ مِنَ ٱلْمَلَتِ كَهِ مُرْدِفِينَ اللهُ .
- واختار لهم موعد المعركة ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمُ وَتَوَدُّونَ أَنَّ اللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ عَلَيْهُ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ عَلَيْمَ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ عَلَيْمَ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ عَلَيْمَ وَيُورِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ عَلَيْمَ وَيُورِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ عَلَيْهُ وَيُورِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَ بِكَلِمَتِهِ عَلَيْهُ وَيُورِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقِّ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ عَلَيْهُ وَيُورِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَن يُحِقِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَن يُحِقِّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولِي الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ
- واختار لهم كذلك مكانها ﴿ إِذْأَنتُم بِٱلْمُدُوَةِ ٱلدُّنيَا وَهُم بِٱلْمُدُوةِ الشُّنيَا وَهُم بِٱلْمُدُوةِ الْقُصُوىٰ وَٱلرَّحْبُ أَسْفَلَ مِنكُمَّ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمَ لَاَخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَالِةِ وَلَاكِن

لِيَقْضِى ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَى عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَى عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَى عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهُ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ ﴾.

- وأرى رسوله على في منامه أنهم قلة ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيهُ وَلَا يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيهُ وَلَوَ أَرَسَكُهُمُ صَلَّمَ اللَّهُ سَلَمَ اللَّهُ وَلَوَ أَرَسَكُهُمُ صَلَّمَ اللَّهُ سَلَمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللِّلَّةُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْ
- وأرى المسلمين كذلك قلة عدوهم ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمُ فِيَ اللّهِ اللّهِ عَيْنِهِمْ لِيَقْضِى ٱللّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهِ . 
  تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهِ .
- النوع الثاني: القوانين المادية؛ وهي أخذ العدة المادية من السلاح ونحوه كما قال تعالى: ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِن قُوّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ وَنحوه كما قال تعالى: ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِن قُوّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تَرُّهِ مُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَعَدُوَّ كُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ نَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ اللّهِ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ نُظْلَمُونَ الله فكل سبب دنيوي يمكن أن يكون مؤثراً في تحقيق النصر فالأمة مطالبة به لتحقيق دنيوي يمكن أن يكون مؤثراً في تحقيق النصر فالأمة مطالبة به لتحقيق آمالها، وعليها ألّا تتكل على القوانين الربانية فقط، وتقف متفرجة تنتظر النصر الإلٰهي فحسب.
- ومن أعظم الأسباب التي أشارت إليها السورة: الدعاء والاستغاثة بالله تعالى ﴿إِذْ تَسَتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَاسَتَجَابَ لَكُمُ أَنِي مُمِدُّكُم بِأَلْفِينَ ٱلْمَكَيِكَةِ بِالله تعالى ﴿ إِذْ تَسَتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَاسَتَجَابَ لَكُمُ أَنِي مُمِدُّكُم بِأَلْفِينَ ٱلْمَكَيْكِةِ مُرْدِفِينَ ﴾ وإذا تعلقت القلوب بالله تعالى، صنع الله تعالى لها كل شيء، وما حاجتنا إلى شي حاجتنا إلى عونه تعالى ومدده وتوفيقه، والله المستعان!
- ومن الأسباب: الثبات وتحريم الفرار، مهما كانت قوة العدو ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوۤا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ اللهِ وَمَن



يُولِهِمْ يَوْمَهِ ذِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنهُ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّ ﴾.

- ومن الأسباب: طاعة الله تعالى وطاعة رسوله ﷺ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اللَّهِ وَمِنُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَلَا تَوَلَّوْاْ عَنْـهُ وَأَنتُدّ تَسْمَعُونَ ۞ ﴾.
- ومن الأسباب: الاستجابة لله تعالى ولرسوله ﷺ ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ السَّتَجِيبُواْ بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُّ لِمَا يُحَيِّيكُمُّ وَاعْلَمُواْ أَنَ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرِّءِ وَقَلْبِهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُّ لِمَا يُحَيِّيكُمُّ وَاعْلَمُواْ أَنَ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمُرَّءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحُشَرُونَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُلمُ اللهُ ا
- ومن الأسباب: تقوى الله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَـنَّقُوا اللّهَ يَجْعَل لَكُمْ فَرُقَانًا وَيُكَفِّر عَنكُمْ سَيِّءَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (اللهُ).
- ومن الأسباب: الثبات، وكثرة ذكر الله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُمْ فَيُلَمُّ فُقْلِحُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُمْ فَقْلِحُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا وَاذْكُرُوا ٱللَّهَ كَيْرًا لَعَلَّكُمْ فُقْلِحُونَ ﴿ اللَّهَ عَالَمَهُ مَا لَا لَهُ عَلَيْكُمْ فُقْلِحُونَ ﴾.
- ومن الأسباب: اجتماع الكلمة، وعدم النزاع والفرقة ﴿ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُواْ أَإِنَّ اللّهَ مَعَ ٱلصَّدِينَ ﴿ اللّهُ اللّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ ﴿ اللّهُ ﴾.
- ومن الأسباب: التواضع لله تعالى، وعدم البطر والكبر ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِينرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ اللَّهِ ﴾.
- ختمت السورة موضوعها الكبير بالحديث عن الولاء والبراء، وهو أعظم مقومات النصر، بل على إثره قامت رايات الجهاد في سبيل الله تعالى، وأكدت على أن الولاء الحقيقى لأهل الإيمان،

والبراء من أهل الكفر والشرك ومِلَلِ الضلال ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواْ أُولَتِهِكَ بَعْضُهُمْ وَجَهَدُواْ بِأَمَوٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ وَٱلّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواْ أُولَتِهِكَ بَعْضُهُمْ اللّهِ وَالّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواْ أُولَتِهِكَ بَعْضُهُمْ اللّهُ مِن وَلَيَتِهِم مِن شَيْءٍ حَقَّى يُهَاجِرُواْ وَإِن السّتَنصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النصّرُ إِلّا عَلَى قَرْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَقُ وَاللّهُ بِمَا النّصَرُ إِلّا عَلَى قَرْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَقُ وَاللّهُ بِمَا النّصَرُ اللّهِ عَلَى وَلَيْكَاهُ بَعْضُ إِلّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتَنَةً مُعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ وَ وَلَاللّهُ مِن اللّهِ وَٱلّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواْ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا أَلَمُ مَعْفِرَةُ وَوِزْقُ كَرِيمٌ وَاللّهُ مِن اللّهِ وَٱلّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواْ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا أَلْمُ مِنْكُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُولَتِهِكَ مِنكُوا وَالْمُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَولِكَ إِلّهُ مَعْفِرَةً وَوَلَوْا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ وَالّذِينَ ءَامِواْ وَخَهُدُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُولَةٍ إِلّهُ اللّهُ مِن كُولُوا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَعْمُونَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل







# مقصد السورة

• كشف أحوال طوائف الضلال من الكفرة والمنافقين.

# 🧨 موضوعات السورة

• تحدثت السورة عن الطوائف الثلاث المنحرفة عن الحق وهم: (١) أهل الكفر، (٢) وأهل الكتاب، (٣) والمنافقون، وبينت كيفية التعامل معهم من خلال إعلان نفير الجهاد في سبيل الله تعالى عليهم جميعاً دون استثناء موضحةً ومبينةً الأسباب الداعية إلى ذلك.

- وهذا الحكم عام مع عموم الكفار إلا مع المعاهدين، فَتَتِمُّ لهم تلك المعاهدين، فَتَتِمُّ لهم تلك المعاهدة ﴿ إِلَا الَّذِينَ عَنهَدتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمُ شَيَّا وَلَمْ يُظَنهِرُواْ عَلَيْكُمُ أَحَدًا فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمٌ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ .

وإذا قويت الأمةُ صنعت واقعَها كما تشاء، وليس أخطر عليها من الوهن الذي أصابها، فجعلها كلاً مباحاً للآخرين، وما تمسّكت أمة بدين الله تعالى إلا انتصرت به، وصارت به رأساً في واقعها، وحاكمة على أمرها، وجادة في طريق أحلامها، وصانعة فَرْقاً في واقعها، وما تخلّت إلا كانت جسراً يعبر منه العدو إلى حيث يشاء من الأفكار والمفاهيم والتصورات فضلاً عن واقع الحياة البئيس، مع تتابع الأيام والأزمان، والله المستعان!

- إلا من استجار برسول الله على فلا حرج من إعطاء مهلة، وإسماعه القرآن الكريم ﴿ وَإِنَ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللهِ فَيُ اللهِ عَلَى الله الله الكريم ﴿ وَإِنَ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللهِ ثُمَّ أَنْلِغَهُ مَأْمَنَهُ وَلِكَ بِأَنَّهُم قَوْمٌ لا يعلمون المنهج كل صور العدل والرحمة والجمال، التي يسنها هذا الدين في تشريعاته في الحياة، لا تلك الصور التي يتشدّق بها العدو في كل حين.
- مَ بيَّنت الأسبابَ الداعيةَ إلى التعامل معهم بمثل ذلك ﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدَّتُمْ عِندَ اللّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ۚ إِلّا ٱلّذِينَ عَهَدَّتُمْ عِندَ الْمَشْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۗ فَمَا اَسْتَقَعْمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَمُمْ ۚ إِنَّ ٱللّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ اللّهَ اللّهَ يَحِبُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۗ فَمَا اَسْتَقَعْمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ اللّهَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَسِقُونَ ﴿ اللَّهِ مَنَاقَلِيلًا فَصَدُّواْ عِنَا لِلَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَاذِمَّةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿ ﴾.

والتذكيرُ بأمر الولاء والبراء، الذي هو سبب الجهاد في سبيل الله تعالى ﴿ يَتَأَيُّما اللَّهِ اللهِ السَتَحَبُّوا اللهِ عَلَى ﴿ يَتَأَيُّما اللَّهِ اللهِ اللهُ ورسُولِهِ وَجَهَادٍ في سَبِيلِهِ وَمَسَكِنُ تَرْضَونَهَا أَحَبُ إِلَيْكُمُ مِنَ اللهِ وَرسُولِهِ وَجَهَادٍ في سَبِيلِهِ فَتَربَّصُوا حَتَى يَأْفِى اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لا يَهْدِى اللّهُ وَرسُولِهِ الفَنسِقِينَ اللهُ وما عزّت أمةٌ من الأمم من فجر التاريخ إلى يومنا هذا إلّا من خلال هذا الطريق، وهو منه جُ الله تعالى في الأرض، ورايةُ القوة التي تبعث فألها في كل مكان، ونجحَ العدوُ اليوم في تلبيس كل القوة التي تبعث فألها في كل مكان، ونجحَ العدوُ اليوم في تلبيس كل صوره بلا استثناء بالإرهاب حتى أصبح ذكره مغمزاً على أصحابه، وميداناً للتهم والانتقاص والعياذ بالله تعالى، وإذا بلغت أمةٌ بأفرادها هذا المستوى فلا تنتظر منها إلا أن تكون تبعاً ما بقى الزمان، والله المستعان!

- والتأكيد على أن قضية النصر من عنده تعالى وحده، وثمة أسباب هي أعظم أبواب الخذلان ﴿ لَقَدَّ نَصَرَحُمُ اللّهُ فِي مَواطِنَ حَيْرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَ أَعْجَبَةً حَمُّمَ كَثَرَتُحُمُ فَامْ تُغَنِّ عَنَكُمْ شَيَّا وَضَاقَتَ عَلَيْحَكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتَ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدَرِينَ ﴿ مُ اللّهُ مَا اللّهُ مَرَدِينَ اللّهُ مَا اللّهُ مَرَدِينَ اللّهُ مَا اللّهُ مَرَدِينَ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَنْوُرُ رَحِيمُ اللّهُ وهذا أعظم المفاهيم أثراً في عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللّهُ عَنْوُرُ رَحِيمُ اللهُ والمجتمعات والأمم أن تصلح على من خلال منهجه ما بينها وبين الله تعالى، وتمتّنَ العلاقة بالله تعالى من خلال منهجه في الأرض، ثم تقيمَ السنن الواجبة من أخذ العدة الممكنة، وما بقي على رب العالمين.
- الموضوع الثالث: الحديث عن الطائفة الثانية من طوائف الانحراف: طائفة أهل الكتاب ﴿ قَائِلُوا اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحْرِمُونَ مَا حَرَّمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ مَعْ مُعْرَمُونَ مَا حَرَّمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ مَعْ مُعْرَمُونَ اللَّهِ مَا يَدِ وَهُمْ صَنْغِرُونَ اللَّهِ ﴾.
- ثم يغري الله تعالى أهل الإيمان بهؤلاء، ويبيّن أنهم أهل كفر وضلال ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُنَيْرُ ٱبْنُ ٱللّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَهِهِم مِّ يُضَاهِبُونَ قَوْلَ ٱلّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبَلُ قَدَالَهُم وَلَهُ أَذَكَ اللّهُ مُ اللّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ إِنَّ اللّهُ أَنَّ يَكُنُهُم وَرُهُبَنَهُم أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْبِيمَ وَمَا أَمِرُواْ إِلّا لِيعَبُدُوا إِلَنَها وَحِدًا لاَ إِلَا إِلَا لِيعَبُدُوا إِلَا لِيعَبُدُوا الله إِلَا إِلَيه إِلَا الله إلا الله الله وَحِدًا لاَ إِلَا لِيعَبُدُونَ الله بِأَفْوَهِهِم وَيَأْفِى اللّهِ بِأَفْوَا فُورَ ٱللّهِ بِأَفْوَاهِهِم وَيَأْفِى الله بِأَفْوَاهِهِم وَيَأْفِى اللّهِ بِأَفْوَاهِهِم اللّهِ مِأَلِّلًا إِلَى اللّهُ اللّهِ مِأْفَا اللّهِ بِأَفْوَاهُم مِنْ اللّهِ بِأَفْوَاهِم مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال



- ثم يبين الله تعالى أن هؤلاء أعداء حتى لو كان فيهم من الأحبار والرهبان ﴿ ﴿ يَتَأَيُّمَا اللَّذِينَ امَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْ كُلُونَ وَالرهبان ﴿ ﴿ يَتَأَيُّمَا اللَّذِينَ المَنْ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّذِينَ يَكُنِرُونَ اللَّهَ اللَّهِ وَاللَّذِينَ يَكُنِرُونَ اللَّهَ اللَّهِ وَاللَّذِينَ يَكُنِرُونَ اللَّهَ مَنَا اللَّهِ وَاللَّذِينَ يَكُنِرُونَ اللَّهَ مَن اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّذِينَ يَكُنِرُونَ اللَّهَ مَن اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل
- وتعرِضُ السورةُ ملامحَ عدم الرغبة في المشاركة لبعد مكان الغزوة، والحرِّ الذي يعتري الطريق، مع طيب الثمار المؤذنة بالقعود، وتحثُّهم على النفير في سبيل الله تعالى، وتحذِّرهم من التخلف ﴿أَنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَهِدُواْ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهَ لَوَكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ الشُّقَةُ وَسَيَحْلِفُونَ اللهَ لَو السَّطَعْنَا لَحَرَّخَامَعَكُمْ يُهُلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنّهُمْ لَكَذِبُونَ اللهُ .
- ثم تحدَّثت عن موقف النبي ﷺ في نهاية المعركة، وعذره للمنافقين، وبينت له الموقف الصحيح في مثل هذه الأحداث ﴿عَفَا اللهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ اللَّيْنَ صَدَفُواْ وَتَعْلَمَ الْكَذِبِينَ الْكَ اللَّيْنَ صَدَفُواْ وَتَعْلَمَ الْكَذِبِينَ اللهُ لَا يَسْتَعْذِنُكَ اللَّيْنِ يُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يُجَهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَانْفُسِمِمُّ وَاللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَبِّهِم يَتَرَدَّدُونَ اللهِ وَالْيَوْمِ وَارْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَبِيهِمْ يَتَرَدَّدُونَ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

• وإذا أعدت قراءة قول الله تعالى: ﴿ يَمَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمُ إِذَا قِيلَ لَكُو انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اتَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْأَخِرَةِ \* فَمَا مَتَنعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَا فِي ٱلْآخِرةِ إِلَّا قَلِيلُ اللهُ إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ الله تعالى الله تعالى في كلِّ شــأنٍ يقومُ به دين الله تعالـــى من أعظم مقومــات الحياة، وهو النهضةُ الكبرى في واقع الأرض، وأنَّ أخطر ما يواجه المؤمن الركون إلى الدنيا، والإقبال إليها، والرضي بالدون منها، ولا تفهم أنَّ هذا المعنى هو في مصاولةُ العدوِّ بالسيف؛ فهذا أصلُ بشروطه المعروفة في كتب العلماء، ولكنه مفهوم عام في حمل الدين والمنهج في ذاتك أولاً، والعزّة به، وتكوين القدوة التي يسير العالم على آثارها، ثم القيام بأدواره وأفكاره ومفاهيمه من خلال فكرتك التي تستطيع أن تخدم بها دين الله تعالى، وفق ما أعطاك الله تعالى من قدرات وطاقات ومهارات، وفي المساحات المتاحة فحسب، وأن أي تخاذل عن هذه المعاني فإنما يعني الضياع ﴿ إِلَّا نَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِهَ مًا وَيَسْتَبُّدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيءِ قَدِيرُ الله ومثلُك أوعى بالحياة.

• الموضوع الخامس: الحديثُ عن الطائفة الثالثة من طوائف الانحراف: طائفة المنافقين، وتولت فضحهم ﴿ ﴿ وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْخُرُوجَ لَاَعَدُوا لَهُ عُدَّوا لَهُ عُدَّوا لَهُ عُدَّوا لَهُ عُدَّوا لَهُ عُدَّوا لَهُ عُدَّوا لَهُ عُدَوا مَعَ لَأَعَدُوا لَهُ عُدَّوا لَهُ عُدَّوا لَهُ عُدَوا مَعَ اللهُ الْمُعَدِينَ ﴿ وَلَا وَضَعُوا خِلَلكُمُ الْقَدَعِدِينَ ﴿ وَلاَ وَضَعُوا خِلَلكُمُ الْقَدَعِدِينَ ﴿ وَلاَ وَضَعُوا خِلَلكُمُ الْقَدَعِدِينَ اللهِ اللهُ عَلِيمًا بِالظّليلِينَ اللهُ لَقَدِ الشّعَوا اللهُ عَلِيمًا بِالظّليلِينَ اللهُ لَقَدِ الشّعَوا اللهُ الْفَونَ هَمُّ اللهِ عَلَيمًا بِالظّليلِينَ اللهُ لَقَدِ الشّعَوا اللهُ الْفَونَ هَمَّ وَاللهُ عَلِيمًا بِالظّليلِينَ اللهُ لَقَدِ اللهُ وَهُمْ اللهِ وَهُمْ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

كَرِهُونَ الله المُعْمِعُ مَن يَكُولُ المَّذَن لِي وَلَا نَفْتِنَ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ مَسَنَكُ مُسَبَكُ مَصِيبَةُ يَكُولُواْ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبَلُ حَسَنَةُ تَسُوَّهُمْ قَوْنِ تُصِبَكَ مُصِيبَةُ يَكُولُواْ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبَلُ مَسَنَةُ تَسُوَّهُمْ فَرِحُونَ الله وهذه الطائفة أخطر الطوائف على دينك ومنهجك، وهي في الشكل والصورة جزء منك، وفي الحقيقة أضر عليك وعلى منهجك ودينك من عدوك الظاهر! وقد تولى الله تعالى عليك وعلى منهجك ودينك من عدوك الظاهر! وقد تولى الله تعالى تقرير عداوتهم في سورة المنافقون، فقال تعالى محذراً غاية التحذير؛ وهم المَعْدُونَ عَن العمالِ ونصره، ولا حديثهم عن العدو، فهم الحي، ولا حديثهم عن العدو، فهم السم الزعاف، والعدو الحقيقي، وقذا العين. فضحهم الله تعالى، وكشف سترهم، وجعل دائرة السَّوْءِ عليهم في كل زمان ومكان!

• ثم تولّت السورة عرض قصة مسجد الضرار، وبيان الموقف منه ﴿ وَالَّذِينَ اَتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفُرًا وَتَفْرِبِهَا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ مَا لَكُونِهُ مِن قَبْلُ وَلِيَحْلِفُنَ إِنْ أَرَدْنَا إِلّا الْحُسْنَ وَاللّهُ يَشْهُ وَإِنّهُ مُ لَكَذِبُونَ ﴿ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن قَبْلُ وَلِيَحْلِفُنَ إِنْ أَرَدْنَا إِلّا الْحُسْنَ وَاللّهُ يَشْهُ وَإِنّهُ مُ لَكَذِبُونَ ﴿ اللّهُ يَعْمُ لَا لَقُومَ فِيهِ فِيهِ مِنَا أَلَّو يَوْمِ الْحَقُ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ مِبَالًا لَا لَكُمْ وَلَيْ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ عَنْ أَلَيْسَ عَلَى النّفَا عَنْ أَلَكُ مِن اللّهُ وَرَضُونٍ خَيْرًا أَم مَن أَلَكُ مَن أَلْكُ مِن اللّهُ وَرَضُونٍ خَيْرًا أَم مَن أَلْكُ مِن اللّهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَا وَلَا يَهُو مِن أَلْكُ مِن اللّهُ وَمِن اللّهُ مَن أَلْكُ مِن اللّهُ وَمِن اللّه مِن اللّه مَن اللّه مَن اللّه عَلَي مَن أَلْكُ مَن أَلْكُ مَن أَلْكُ مُولِكُ مُولِكُ مِن أَلْكُ مُولِكُ مُولِكُ مَن أَلْكُ مُولِكُ مِن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مِن اللّه عَلْ اللّهُ اللّه المُن والله المستعان! والله المستعان! وهمي أولُ الخرق، وبداية خطواتِ الهزائم والضياع، والله المستعان!

والحديث عن قصة الثلاثة الذين خُلِفُوا، وابتلاء الله تعالى لصدقهم ﴿ وَعَلَى التَّلَاثَةِ اللَّهِ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْفَصُهُمْ وَظَنُّوا أَنَ لاَملَجا مِن اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِمْ لِيتُوبُوا إِنَّ اللّهَ هُو النّوّابُ وهذه الرّحِيمُ اللهِ عَلَيْهُمْ وَمَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الله عَلى الله على خطر التخلف عن دين الله تعالى، وكم هي صور هذا التخلف في زمانك! وكم في واقعك مَنْ يملِكُ فكراً وعقلاً ووقتاً ومالاً، ولا يفعل سوى الفرجة على دين الله تعالى! وفاته أنّه لا فرق بين ظلال التخلف الثلاثة التي آثروا بها الخروج للحر وظلاله التي يتكئ فيها صباح أولئك الثلاثة التي آثروا بها الخروج للحر وظلاله التي يتكئ فيها صباح على هذا الضياع، وكم من ضياع يترتب على هذا الضياع، وكم من ضياع يترتب على هذا التخلف يأتي في صور وأحوال ووقائع يسرى الناظر من أول وهلة أنّه لا علاقة بين القضيتين وهي ذاتها لا فرق، و«ما لجرح بميت إيلام» (()، والله المستعان!



<sup>(</sup>۱) عجز بيت للمتنبي، وصدره: «من يهن يسهل الهوان عليه».





#### مقصد السورة

مواجهـة المكذبين للوحـي بالحجج والبراهيـن، ودعوتهم إلى
 الإيمان ترغيباً وترهيباً.

# 🧪 موضوعات السورة

- سورة يونس سورة مكية، وقد ابتدأت بإثبات رسالة محمد بلالة عجز المشركين عن معارضة القرآن، وإثبات انفراد الله تعالى بالإلهية، وإبطال معاذير المشركين، ثم إثبات الحشر والجزاء، ودلائل من المخلوقات، وبيان حكمة الجزاء والحساب وصفته، ووعيد منكري البعث المعرضين عن آيات الله تعالى، وضرب المَثَلِ للدنيا وبهجتها وزوالها في مقابل الدار الآخرة، وإثبات علم الله تعالى، وتبشير أولياء الله تعالى، ثم تَخْلُصُ إلى الاعتبار بأحوال الرسل عليهم السلام أجمعين.
- الموضوع الأول: تقرير مبدأ عظمة الوحي وصدق النبوة، وهي تواجه بذلك محاجّة المشركين في أنّ الله تعالى أنزل رسالته على بشر، وبيان عظمة الله تعالى وقدرته، وأن المرجع إليه في النهايات كما في قوله تعالى: ﴿ اللَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

لَسَحِرُ مُبِينً ﴿ إِنَّ رَبَّكُو اللهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَةِ أَيَّامِ مُمَّ السَّوَىٰ عَلَى الْمَعْدِ إِذْ نِقِّ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُكُمُ مَا فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا الْمَعْرِقِ مُرْجِعُكُمْ مَعِيعًا وَعَدَاللهِ حَقًا ۚ إِنَّهُ يَبْدُوا الْفَاقِ ثُمَّ فَاعْبُدُهُ لِيَجْزِى تَذَكَّرُونَ ﴿ إِلْيَةِ مَرْجِعُكُمْ جَيعًا وَعَدَاللهِ حَقًا ۚ إِنَّهُ يَبْدُوا الْفَاقِ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِى الْفَيْنَ وَعَمُوا الصَّلِحَتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابُ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَّ شَرَابُ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

- الموضوع الثاني: الرد على افتراءات المشركين، التي واجهوا بها الوحى:
- فأثبت تعالى أنه خالق كل شيء ﴿ إِنَّ رَبَّكُو اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اَسَّتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ لَيُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ عَلَى الْعَرْشِ لَيُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ عَلَى الْعَرْشِ لَيْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ عَلَى الْعَرْشِ لَيْ اللهِ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال
- وأنه هو الذي يرزق ويحيي، ويميت ويدبر الأمر، ويفعل كل شيء ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِن السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصُرَ وَمَن يُخْرُجُ الْمَيّ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصُرَ وَمَن يُخْرُجُ الْمَيّ مِن السَّمَاءِ وَيُخْرِجُ الْمَيّتِ مِن الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْنَ فَسَيقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا نَتْقُونَ اللَّهُ فَقُلْ الْفَلا نَتْقُونَ اللَّهُ فَلَا لَكُونُ اللَّهُ فَقُلْ الْفَلا نَتْقُونَ اللَّهُ فَلَا لِكُونُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللللْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللللللْمُ اللَّهُ مُنْ الللْمُ الللْمُ الْمُنْ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللِمُ الللللْمُ
- ومواجهة زيف الآلهة المزعومة من قبلهم، وأنها لا تدير شأناً في الكون ﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرِكَا إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَىنَ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَىنَ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ اَحَقُ أَن يُتَبَعِ أَمَن لَا يَهِدِى إِلَّا أَن يُهْدَى فَا لَكُرُ كَيْفَ تَعْكُمُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُو كَيْفَ تَعْكُمُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُو كَيْفَ تَعْكُمُونَ ﴾.



- وإثبات الحشر والجزاء ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُواْ
   مَكَانَكُمْ أَنتُهْ وَشُرَكَا وَكُورٌ فَزِيَلْنَابَيْنَهُمُ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّا كُنُمُ إِيّانَا تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهُ فَكَفَى بِاللَّهِ مَكَانَكُمْ إِن كُنَا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَعَنْفِلِينَ ﴿ اللَّهُ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَىٰهُ مُ الْحَقِيِّ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهُ مَوْلَىٰهُ مُ الْحَقِيلِ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهُ مَوْلَىٰهُ مُ الْحَقِيلِ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهِ مَوْلَىٰهُ مُ اللَّهِ مَوْلَىٰهُ مُ اللَّهِ مَوْلَىٰهُ مُ اللَّهِ مَوْلَىٰهُ مُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ مَوْلَىٰهُ مُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللّٰ اللَّهُ اللَّهُ اللّٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْحُلْمُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ
- وتؤكد السورة على أن الله تعالى لا يعجل العقوبة للأمم بكفرهم، وإنّما يؤخّرهم ويمهلهم ﴿ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسَّتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِى إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم مُّ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللهُ .
- وأنّ الإنسان مسؤول عن تقرير مصيره من خلال الأعمال ﴿ ﴿ لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا الْخُسْنَى وَزِيادَةً ۚ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَةً ۚ أُولَتِيكَ أَصَحَبُ الْجَنَّة ۖ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمْ خَلِدُونَ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمْ لَا أَعْشِيتَ وَجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمْ لَا أَعْشِيتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمْ لَا أَعْشَيتَ وُجُوهُهُمْ قَطَعًا مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّلْمُ الللللَّلْمُ الللللَّلْمُ اللللللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّالَةُ ال
- الموضوع الثالث: عرض مواقف الأمم من رسلها من خلال قصة نوح وموسى ويونس عليه :
- نوح كما في قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ـ يَقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُمْ مَّقَامِى وَتَذْكِيرِى بِعَاينتِ ٱللّهِ فَعَلَى ٱللّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَا ءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُو غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُواْ إِلَى وَلَا لُنظِرُونِ ﴿ ثُلُ فَإِن تَوَلَيْتُمْ وَشُرَكآ ءَكُمْ ثُمَ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمُ عَلَيْكُو غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُواْ إِلَى وَلَا لُنظِرُونِ ﴿ ثَلَيْ فَإِن تَوَلَيْتُمُ فَمَا سَأَلْتُكُمُ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَا عَلَى ٱللّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِن ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ثَلَى فَمَا سَأَلْتُكُمُ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَا عَلَى ٱللّهِ وَجُعَلْنَهُمْ خَلَتْهِفَ وَأَغْرَقَنَا ٱلّذِينَ كَذَبُوا فَكَذَبُوا فَانَظُرْ كَيْفَكُانَ عَقِبَهُ ٱلمُنْذِينَ ﴿ ثَلَهُ فَيَعَلِينَا أَقَانُطُورُ كَيْفَكُانَ عَقِبَهُ ٱلمُنْذِينَ ﴿ ثَلَيْهِ فَا كُنْ عَقِبَهُ ٱلمُنْذِينَ ﴿ ثَلَيْهِ فَاللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَنْ أَنْ اللّهُ وَمَن مَعَهُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَكُولُونُ مِن اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ الْمُكُونُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

- ويونس مع قومه ﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنْهُماۤ إِلَّا قَوْمَ يُونُسُ لَـمَّآ
   ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينِ ﴿ ٥٠ ﴾.
- وبينت نهاياتِ كلِّ أمة بمقتضى أفعالها، سواء بالخسران والعذاب في قوم نوح، والنصر والتمكين لموسى، في مقابل غرق وعذاب فرعون، وجعله آية من آيات الله تعالى، أو في أثر الإيمان على أصحابه، وسلامتهم من السوء، كما في قصة قوم يونس على .
- الموضوع الرابع: قررت السورة مبادئ عامة وتأصيلية في التعامل
   مع أقدار الله تعالى وشرعه:
- الأول: الثقة واليقين بوعد الله تعالى ونصره وقضائه وحكمه ﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسُعُلِ ٱلَّذِينَ يَقُرَءُونَ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكَ فَلا تَكُونَنَ مِن ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ اللهُ عَلَيْتِ اللهِ فَتَكُونَ مِن ٱلَّذِينَ كَذَبُوا بِعَاينتِ ٱللهِ فَتَكُونَ مِن ٱلْخُسِرِينَ ﴿ اللهُ عَلَى اللهِ فَتَكُونَ مِن ٱلْخُسِرِينَ ﴿ وَإِذَا قَرأت هذا المعنى: ﴿ لَقَدْ جَاءَكَ ٱلْحَقُ مِن رَبِكَ فَلا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴾ وإذا قرأت هذا المعنى: ﴿ لَقَدْ جَاءَكَ ٱلْحَقُ مِن رَبِكَ فَلا تَكُونَنَ مِن ٱلْمُمْتَرِينَ ﴾ امتلاً قلبك مِنْ أثرِهِ إلى أقصى مدى!

وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَأَمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ وَكَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَا مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ أَن وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّبْسَ عَلَى ٱللَّهِ عَلَى ٱللَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ أَن اللهُ وحسبك أَن تجتهد بما تملك، ثم تعلمَ أَن للله تعالى حكمه وقدره، وهو أعلم وأحكم وأقدر على كل شيء.

- أنّ الغلبة والنصر والتمكين عاقبة أهل الإيمان في كل زمان ومكان ﴿ ثُمَّ نُنجِي رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْ نَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وقد يُدال على أهل الحق زمناً، وقد يطول انتظار هذه العواقب لحكم يريدها الله تعالى، ولكنَّ النهاياتِ لهم كما قرر الله تعالى في كتابه الكريم.
- العزة بالحق والفرح به، ومفاصلة طوائف الضلال من أعظم صفات أهل الإيمان ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِ مِن دِينِي فَلَا أَعَبُدُ الَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعَبُدُ اللَّهِ اللَّذِينَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَن أَقِمْ وَجُهَك اللَّهِ وَلَكِنْ أَعَبُدُ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُك وَلَا للِينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَ مِن المُشْرِكِينَ ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُك وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنكَ إِذَا مِن الظّرِينِ ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُك وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنكَ إِذَا مِن الظّرِامِينَ ﴿ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُك وَلا يَضُرُكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنكَ إِذَا مِن الظّرِامِينَ ﴿ ﴿ ﴾.
- اتباع الوحي، والثبات عليه، والصبر على تبعاته ﴿ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى لَا لِلَّهِ وَالسَّبِرِ حَتَّى يَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُوَخَيْرُ ٱلْمُكِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّاللَّ اللَّاللَّا اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال





### 🛄 مكانة السورة:

نزلت سورة هود في أجواء عصيبة تُحيط بالنبي عَلَى، فتولّت تثبيته على المنهج من خلال وضع أسس مقوّمات ذلك الثبات، وعرض سير الأنبياء، وما واجهوا مع تلك الأمم.

### مقصد السورة

تثبیت قلب النبي ﷺ من خلال بیان منهج الرسل في مواجهة أقوامهم المكذّبین.

#### 🧪 موضوعات السورة

• سورة هود سورة مكية، وقد ابتدأت بالإيماء إلى التحدي لمعارضة القرآن، والنهي عن عبادة غير الله تعالى، ونذارة الرسول على وبشارته، وإثبات الحشر، والإعلام باطلاع الله تعالى على خفايا الناس، وأنه تعالى مدبّر الكون، وتثبيت النبي على وتسليته.

ثم ذكر ما حلّ بالأمم السابقة والاعتبار بهم، وذكر حادث الطوفان، وإيناس الرسول على رسولهم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.



- الموضوع الأول: وضع أسس ومقومات منهج الثبات، وذلك من خلال:
- الإيمان بالله تعالى، وعبادته، والتوجه إليه، ومعالجة الأخطاء من خلال التوبة والاستغفار، واستشعار موقع الدنيا من الآخرة دار الجزاء خلال التوبة والاستغفار، واستشعار موقع الدنيا من الآخرة دار الجزاء والرَّكِنَبُ أُخِكَتُ اَيننُهُ مُمَّ فُصِلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خِيمٍ السَّالَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللّهَ إِنَى لَكُمُ مِّنَهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ اللَّهُ وَالْ اللهَ أَعْبَدُ مُمَّ نُوبُوا إِلَيْهِ يُمَنِعُكُم مَنْعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى وَيُوبًا إِلَيْهِ يُمَنِعُكُم مَنْعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى وَيُوبًا فَإِنْ اللّهِ عَلَيْمُ وَهُو عَلَى كُلُ ذِى فَضْلِ فَضَلَهُ أَلَ وَإِن تَولَوا فَإِنْ آخَافُ عَلَيْكُو عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ اللهِ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُم وَهُو عَلَى كُلُ شَيْءٍ وَقَلِيرٌ اللهِ اللهِ اللهِ مَرْجِعُكُم وَهُو عَلَى كُلُ شَيْءٍ وَقَلِيرٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل
- اعتبار القرآن منهج حياة للسائرين في الطريق ﴿ الرَّكِنَابُ أُخَكِمَتُ السورة، وَالنَّدُهُ مُ مُصِّلَتُ مِن لَدُن مَكِيمٍ خَبِيرٍ الله وهذه الإشارة إليه في مطلع السورة، والتذكير بأنَّ آياته محكمة، وفصِّلت بعناية: دليلٌ على أنه كفيلٌ ببلوغ الإنسان إلى غاياته من خلاله.
- إخلاص العمل لله تعالى، وحسن التوجه إليه ﴿ وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَنُوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ، عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوكُمُ السَّمَنُوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ، عَلَى الْمَوْتِ لَيَقُولَنَ الَّذِينَ اَيُكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَيْنَ قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمُوْتِ لَيَقُولَنَ الَّذِينَ الَّذِينَ كَمُ مُنِينًا لِللَّهِ عَمَلًا وَلَيْنَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ عَمَلًا أَي: أخلصه وأصوبه، وَخَمْرُواْإِنْ هَنَذَا إِلَّا سِحُرُّ مَبِينُ الله وأحسن عملاً أي: أخلصه وأصوبه، فلا بدَّ أن يكون خالصاً لله تعالى متمحِّضاً له، وأن يكون على وفق هدى نبيه عَلَى .
- إرادة وجه الله تعالى، والتخلُّص من علائــق الدنيا، والفرار منها
   مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنيَا وَزِينَنهَا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُرْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ اللهُ مَا أُولَئيِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّالُ وَحَبِطَ مَا صَنعُواْ فِيهَا وَبِعَطِلُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ .
   كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ .

- الثبات على المنهج مهما كانت عوائق الطريق ﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَايِقُ بِهِ عَمَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكُ أَن يُقُولُواْ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكُ أَن يَقُولُواْ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكُ أَن يَقُولُواْ لَوْلاَ أَنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكُ أَن اللهِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهِ فَمهما كانت الظروف التي تحيط بك، فإياك والتخلي عن منهج الوحي.
- أن الصراع بين الحق والباطل سنة إلهية من فجر التاريخ إلى قيام الساعة ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا ۚ أُولَانَاكَ يُعُرَضُونَ عَلَى رَبِهِمَ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَنَوُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَهُ ٱللّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللّهِ مَنَ اللّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللّهِ مَنْ أَوْلِيَاءَ اللّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ اللّهِ اللّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ ﴿ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ اللّهِ عَلَى ٱلْمَلْمُ عَلَى الْعَدَابُ أَمَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِن دُونِ ٱللّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى الْعَدَابُ أَمَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانَ لَمُحْمِرُونَ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَدَابُ أَمَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُ لَمْ عَرِونَ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللّهُ
  - الموضوع الثاني: عرضُ النماذج والقدوات الصالحة للاقتداء:

- وقد تعرّضت السورة لقضية الصبر على طول الطريق، وأنه ليس بالضرورة أن يؤمنَ مَنْ حولك بمنهجك الذي تدعو إليه، وأن أقرب



الناس إليك قد لا يستفيدُ من الحق في شيء ﴿ وَهِى تَعَرِّى بِهِمْ فِي مَوْجِ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ أَبْنَهُ, وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَنْبُنَى ٱرْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ ٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُ, وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَنْبُنَى ٱرْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ ٱلْكِفرِينَ اللهُ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱلْكَفرِينَ اللهُ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللهَ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ اللهُ اللهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

- مروراً بهود الله عَادِاً خَاهُمْ هُوداً قَالَ يَنقَوْمِ اَعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمُ مِّنَ إِلَا مُفَتَرُهُ وَ إِلَى عَادِاً خَاهُمْ هُوداً قَالَ يَنقَوْمِ اَعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمُ مِّنَ إِلَا مُفَتَرُونَ إِلَا عَلَى اللهِ عَيْرُهُ وَ إِن اَنتُم اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا
- وصالح عَلِيْ ﴿ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَدِيلِكَ قَالَ يَعَوْمِ ٱعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُرْمِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ هُو اَنشا كُمُ مِّن الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيها فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُعَ تُوبُواً إِلَيْهِ إِنَّ رَبِي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴿ اللّهِ عَلَمُ اللّهُ عَدَا كُنتَ فِينَا مَرْجُواً فَبْلَ هَذَا آَ أَنتُهَ الْآنَ نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَا وَإِنّنا لَفِي شَكِي مِمّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿ اللّهِ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَا وَإِنّنا لَفِي شَكِيمِ مَن اللّهِ مِن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ وَلَا تَمسُّوهَا بِسُوّعٍ فَيَأْخُذَكُو عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿ اللّهِ فَكُ تَعَلَى مِنْ اللّهِ وَلَا تَمسُّوهَا بِسُوّعٍ فَيَأْخُذَكُو عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿ اللّهِ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمتَعُواْ فِ دَارِكُمْ ثَلَاثُهُ أَيّامٍ ذَالِكَ وَعَدُّ غَيْرُ مَكُذُوبٍ ﴿ اللّهِ فَلَا تَمسُّوهَا بِسُوّعٍ فَيَأْخُذَكُو عَذَابٌ قَرِيبُ ﴾ . فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِ دَارِكُمْ ثَلَاثُهُ أَيّامٍ ذَالِكَ وَعَدُّ غَيْرُ مَكُذُوبٍ ﴿ اللّهِ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِ دَارِكُمْ ثَلَاثُهُ أَيّامٍ ذَالِكَ وَعَدُّ غَيْرُ مَكُذُوبٍ ﴿ اللّهِ فَا مَا يَعْمُ وَهُ اللّهِ فَلَا تَمَتَعُواْ فِي دَارِكُمْ مَلَاثُهُ أَيّا إِلَى وَعَدُّ غَلُونَهُ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوّعٍ فَيَأَخُونُ مَكُونُ وَ فَي وَارِكُمْ مَلْكُمُ اللّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوّعٍ فَيَأَخُونُ مَكُونُ وَهُ اللّهِ فَعَمْ وَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوّعٍ فَيَأْخُونُ مَا مَا يَعْمُ وَلَا لَا تَمَتَعُواْ فِي دَارِكُمْ مَاكُنُهُ أَيْ اللّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا فَقَالَ تَمَتَعُواْ فِي دَارِكُمْ مُلْكُنَّهُ أَيْرُاكُ وَعُدُاكُ وَعُلْمُ اللّهُ وَلَا لَكُونُ وَاللّهُ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ اللّهِ وَلَا لَا عَلَالْمُ اللّهُ وَلَا لَكُونُ وَالْمُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَاكُمُ وَلَا لَكُونُ مُنْ اللّهُ ال

يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا أَمْرَأَنَكَ أَنِهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ أَإِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصَّبَحُ أَلَيْسَ الصَّبَحُ أَلَيْسَ الصَّبَحُ الصَّبَحُ الصَّبَحُ الصَّبَحُ الصَّبَحُ بِقَرِيبٍ (١٠) فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن الصَّبِحُ لِمَا مِن الظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ (١٠٠٠). سِجِيلٍ مَنضُودٍ (١٠) مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِكُ وَمَا هِي مِن ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ (١٠٠٠).

- الموضوع الثالث: بيان مقومات الثبات التي يحتاجها الدعاة والمصلحون إلى الله تعالى في كل زمان ومكان:
- الأول: اليقين بأن كل ما عدا الحق ضلالٌ لا قيمة له في شيء ﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَا يَعْبُدُ هَ ثَوُلا مَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُوهُمُ نَصِيبَهُمْ غَيْر مَنفُوسِ ﴿ فَالَّ الثباتَ على الحقِّ هـو الكفيلُ بتحقيق ما نصبو إليه من آمال.



- الثاني: الثبات على المنهج والاستقامة على الطريق ﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا آُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوّْ أَإِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللهِ عَلَى الطريق ﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا آُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوّْ أَإِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللهِ عَلَى الطريق ﴿ فَأَسْتَقِمْ كَمَا آُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوّْ أَإِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللهِ عَلَى الطريق ﴿ فَأَسْتَقِمْ كَمَا اللهِ عَلَى الطريق ﴿ فَأَسْتَقِمْ كَمَا آَمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْ أَإِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللهِ عَلَى الطريق ﴿ فَأَسْتَقِمْ كَمَا آَمِن اللهِ عَلَى المنافق اللهِ اللهِ عَلَى الطريق اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ
- الثالث: الحذر من الركون إلى الظلمة ﴿ وَلَا تَرْكُنُواْ إِلَى النَّهِ مِنْ أَوْلِيآ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيآ اللَّهُ مُو لَا تُرَكُنُواْ إِلَى النَّهِ مِنْ أَوْلِيآ اللّهِ مِنْ أَوْلِيآ اللّهُ اللّهِ مِنْ أَوْلِيآ اللّهِ مِنْ أَوْلِيآ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ أَوْلِيآ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ أَوْلِيآ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ أَوْلِياً اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ أَوْلِياً اللّهِ مِنْ أَوْلِياً اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ
- الخامس: الصبر على طول الطريق ﴿ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ
   ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ
- ثم ختمت السورة تلك المعالم الكبرى بتطمين قلب النبي على بأن ما يجري في الكون جزءٌ من أمره وقضائه وقدره لحكم عظمى، فلا تجهد مشاعرك فيما تراه في واقعك أياً كانت الصور التي آل إليها في النهايات فوَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَمَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً وَلايزَالُونَ مُغْلِفِينَ اللهِ إِلَا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِيزَالُونَ مُغْلِفِينَ اللهِ إِلَا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِيزَالُونَ مُغَلِفِينَ اللهِ أَمَّةً وَيَعِدَةً وَلِايزَالُونَ مُغْلِفِينَ اللهِ أَمَّةً وَيَعِدَةً وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل







### مقصد السورة

• الثقة في تدبير الله تعالى، والتمكين بعد الابتلاء، والفرج بعد الشدة.

### 🧪 موضوعات السورة

- سورة يوسف سورة مكية، بدأت السورة بقصة الرؤيا، ثم بينت قصة يوسف على مع إخوته، وما في ذلك من الدروس والعبر، وأثر الحسد، والعبرة بحسن العواقب، وتسلية النبي على بما لقيه يعقوب على من الأذى في ذلك الطريق، ثم تحقيقُ تلك الرؤيا في النهايات، وما آل إليه حال يوسف في الخواتيم.
- الموضوع الأول: قصة الرؤيا، وأن الله تعالى إذا أراد أمراً هيأ له أسبابه ومقدماته ﴿ الرَّ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِئَبِ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرُءَنَا عَرَبِيًّا أَسَابِهِ ومقدماته ﴿ الرَّ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِئَبِ ٱلْمُبِينِ ﴾ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرُءَنَا عَرَبِيًّا لَعَلَمُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ فَعُنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنذَا الْقَلَرَءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَلَيْكِ أَلْفَنْ الْفَنْفِلِينَ ﴾ وأي إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ اللّهُ مَن وَأِين كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَلَى الْفَيْفِلِينَ ﴾ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِي رَأَيْتُ أَمَدَ عَشَرَكُورُكِا وَالشّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِي سَنجِدِينَ ﴾ قَالَ يَتَأْبَتِ إِنِي رَأَيْتُ أَمَدَ عَشَرَكُورُكِا وَالشّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِي سَنجِدِينَ ﴾ قَالَ يَثَبُنَ لَا نَقْصُصْ رُءً يَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَنَ لِلْإِنسَنِ عَدُقُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ وَيُعِلِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُ نِعْمَتَهُ وَيُعِلِيكًا وَالشَّمْ فِي مَتَهُ وَيُعِلَمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُ نِعْمَتَهُ وَيُعِلَمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُ نِعْمَتَهُ وَيُعَلِيكُ وَيُعَلِمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمْ نِعْمَتَهُ وَيَعْمَتُهُ وَيُعْمَلُكُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمْ نِعْمَتَهُ وَيُعْمَلَهُ مِنْ اللّهُ لَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ ءَالِ يَعْقُوبَ كُمَا أَتَمَها عَلَىٰٓ أَبُويْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْحَقَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمُّ مَكِيمٌ وَالْمِعَلَىٰ وَقَد مَكِيمٌ وَالْمِعَانِ. وقد معنى مقرر وواضح وبيِّن في كتاب الله تعالى، وقد أخذ حظه الكبير في ثنايا هذه السورة بما هو حقيق بالقراءة والإمعان.

• الموضوع الثاني: قصة الخلاف بين الإخوة، وما ترتب على ذلك ﴿ ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْرَتِهِ ٤ ءَايَثُ لِلسَّآمِلِينَ اللَّ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ ٱقْنُلُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَغْلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ. قَوْمًا صَلِحِينَ ۞ قَالَ قَآبِلٌ مِّنْهُمْ لَا نَقْنُلُواْ يُوسُفَواً لَقُوهُ فِي غَيَابَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ﴿ أَن أَوَا يَكَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمُنَنَا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لِنَكْصِحُونَ اللَّهِ أَرْسِلُهُ مَعَنَا عَدُا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ، لَحَافِظُونَ اللَّ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بِدِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّمْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَلَفِلُوك اللهُ قَالُوا لَهِنَ أَكَلُهُ ٱلذِّنْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَّخَسِرُونَ اللهُ فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ عَوَا جُمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَينَبَتِ ٱلْجُبِّ وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنَيِّنَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَلَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ وَجَآءُو آَبَاهُمْ عِشَآءً يَبْكُونَ ١٠٠ قَالُواْ يَتَأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكَنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّقْبُ ۗ وَمَاۤ أَنتَ بِمُؤْمِن لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ اللَّهُ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ عِبِدَمِ كَذِبِّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمَراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ١١٠ وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلُوهُۥ قَالَ يَكُبُشْرَىٰ هَلَاا غُلَمٌ ۚ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۖ ۞ وَشَرَوْهُ بِشَمَنِ بَخْسِ دَرَهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ الزَّهِدِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَىنَهُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ ۚ أَكْرِمِي مَثُونِهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَنَّخِذَهُۥ وَلَدًا ۚ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِمَهُ، مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٓ أَمْرِهِ، وَلَكِنَ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ لَايَعًلَمُونَ ١٠٠ وهـو درس ضخم وكبير في تقريـر قضية العدل بين

الإخوة، ورعاية ميزانه الكبير في كل شيء، وعدم إتاحة أي فرصة ليتسلَّلَ منها الشيطانُ. ومن قرأ فصول القصة وما آل إليه الأمر: أدرك ضرورة رعاية هذا المبدأ الكبير في كل اجتماع.

ولعل من أعظم ركائز النجاة لكل إنسان، وقد وردت في الخلاص من والإحسان من أعظم ركائز النجاة لكل إنسان، وقد وردت في الخلاص من حادث الجب ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَهُ وَ النَّيْنَةُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ بَعْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَالُولًا أَن رَّهَا بُرهَان رَبِّهِ وَفي النجاة من امرأة العزيز ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَالُولًا أَن رَّهَا بُرهان رَبِّهِ وَفي النجاة من امرأة العزيز ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَالُولًا أَن رَّهَا بُرهان رَبِّهِ وَفي وفي النجاة من السّجن ﴿ وَكَذَلِكَ مَكَنّا لِيُوسُف فِي الْأَرْضِ يَتَبَوّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَأَةُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَمَن رعى هذا الجانب وجد كل شيء.

• الموضوع الرابع: دخول السجن وتأويل رؤيا السجينين ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانٌّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَىنِيَ أَعْصِرُ خَمْرًا ۗ وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّي أَرَىنِيَ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ نَبِتْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۗ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ ۚ إِلَّا نَبَأَثُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ ۚ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَمَنِي رَبِّيٓ ۚ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّهَ قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ اللَّهُ وَاللَّهِ عَلْمَ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَاكَ لَنَا ٓ أَن نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَحْثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ يَصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِرِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللهُ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنِ ۚ إِنِ ٱلْمُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ ۚ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْفَيْمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ يَصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِى رَبَّهُ, خَمْرًا ۖ وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلظَّيْرُ مِن رَّأْسِيةً- قُضِي ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِيَانِ ١٠٠ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا ٱذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَىٰهُٱلشَّيْطُنُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَيْثَ فِٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿ فَلَا تُستعجل على أقدارك المدهشة، ولا أيام زمانك الممتعة فإنما تطول أمانيك من خلال الصبر، والعلم العلم فمن أخذ به فقد أخذ بأوفر حظوظ الدارين، والله المستعان!

• الموضوع الخامس: رؤيا الملك وتعبيرها، والخروج من السجن، بعد إثبات براءت ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنَّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافُ وَسَبْعَ سُلُكُلَتٍ خُصْرٍ وَأَخَرَ يَابِسَتٍ يَتَأَيُّهَا الْمَلاُ أَفْتُونِي فِي رُءْيني إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْ يَا وَسَبْعَ سُلُكُلَتٍ خُصْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَتٍ يَتَأَيُّهَا الْمَلاُ أَفْتُونِي فِي رُءْيني إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْ يَا تَعَبُرُونَ اللهُ قَالُوا أَضْعَنَ أَحْلَيٍ وَمَا يَعَنُ بِتَأْوِيلِ الْأَعْلَمِ بِعَلِينَ اللهُ وَقَالَ اللّذِي نَهَا وَمَا يَعْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَعْلَمِ بِعَلِينَ اللهُ وَقَالَ اللّذِي نَهَا وَمَا يَعْنُ بِتَأْوِيلِ اللّهُ عَلَيْ يَوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِيقُ أَوْتِنَا فِي مَنْهُمَا وَادْكَرَ بَعَدَ أُمَّةٍ أَنَا أَنْبِتُكُم مِتَأْوِيلِهِ وَقَارُولِ اللّهِ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِيقُ أَوْتِنَا فِي سَبْع بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعِ شُلُكُنتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَ يَابِسَتِ لَعَلِي اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمَاكِ خُضْرٍ وَأُخْرَ يَابِسَتِ لَعَلِي اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ

• الموضوع السادس: خروجه من السبعن وتسلمه وزارة في الملك، ولقاؤه بإخوته وأخيه الشقيق على وجه الخصوص ﴿ قَالَ اَجْعَلْنِي عَلَى خَزَابِنِ الْأَرْضِ الْإِنِ حَفِيظُ عَلِيمُ ﴿ وَكَذَلِكَ مَكَنَا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ



وما طال طريقٌ على سالك، ولا صعبَ حلمٌ على صادق! ولن تتصوَّر هذا المعنى إلا حين تتأمل يوسف في قعر البئر، ثم تراه في قصر العزيز، ثم بين جدران السجون، ثم تحين أفراحُ الحياة ومباهجُ العز والمجد، فلله ما أروع الصبر في حياة إنسان! وما أدهشه في واقع مؤمن صابر على طول مسافات الزمان والمكان!

- الموضوع الثامن: قصة فقد يعقوب عَلَيْ لبصره، وتعرضه للعمى، وسؤاله البحث عنهما ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرً فَصَابِرٌ بَجَيدُ لَ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللَّهُ وَتَوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَفَى

عَلَى يُوسُفَ وَأَبِيَضَتَ عَيِّنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُو كَظِيمُ ﴿ الْهَالِكِينَ اللّهِ تَالَيْهِ تَفْتَوُا مِنَ يُوسُفَ حَتَى تَكُونَ حَرَضًاأَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴿ اللّهِ عَاللّهِ اللّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللّهِ يَكُونَ إِلّهَ اللّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللّهِ يَكَنِي اَذَهَبُوا اللّهِ اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

- الموضوع العاشر: قضايا منهجية في ختام السورة:
- القضية الأولى: أنَّ الكثرة في صالح الباطل، والضياع من نصيب الكثيرين ﴿ وَمَاۤ أَكُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَاۤ أَكُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ وَهَا الله تعالى في خلقه، فلا ينبغي أن تُغْرِقَ مشاعرك بالألم على الناتج في مقابل اجتهادك وعملك وتعبك، وفقهُ السنن من أعظم عوائد الخير على أصحاب الدعوات.
- القضية الثانية: أنَّ الابتلاءَ سنةٌ ربانيةٌ، وهذه قضية واضحة المعالم في منهج الله تعالى، وقد تنوّعت في هذه القصة بَدْءاً بشقاق الإخوة واختلافهم في البيت الواحد، ومروراً بالابتلاء بالنساء، وانتهاءً بالسجن، والله المستعان!



• القضية الثالثة: أن النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب ﴿ حَقَّمْ إِذَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يُرَدُّ السَّبَيْسَ الرُّسُلُ وَظَانُوا أَنَهُمْ قَدْ كُلِبُوا جَاءَهُمْ نَصَرُنا فَنُجِي مَن نَشَاءً وَلَا يُردُ وَلا يُردُ السّلام الله الفجر، وإذا استدت بأسناعن القور المحجرمين الله وما طال ظلام إلا أعقبه الفجر، وإذا استدت الأزمات فقد أوشك الصبح على الانبثاق! وإذا قرأت دروس التاريخ وجدتها نتائج لمفاهيم الوحي وقضايا تطبيقية على صدق هذا المنهج العظيم، فاستوثق من الطريق جهدك، وإيّاك والتنازل لطول زمان أمانيك، وإذا ظمئت فخذ ما يكفيك من سقاء الأمل في ثنايا هذه السورة، وقد ترد منها، وما بك حاجة إلى شيء!







#### 🛄 مكانة السورة:

سورة الرعد سورة مدنية، وقيل بأنها مكية في قول بعض السلف، فغالب معانيها جارية على أسلوب القرآن المكي من الاستدلال على الوحدانية، وتقريع المشركين وتهديدهم.

# مقصد السورة

بیان عظمة الله تعالى وقدرته، وعرض مظاهرها من خلال مشاهد
 الكون.

### 🧪 موضوعات السورة

- بدأت السورة بعرض مشاهد قدرة الله تعالى في الكون من خلال مخلوقاته وإبداعه في ذلك الخلق، ثم قرّرتِ السورةُ حقّ الله تعالى الواجب على عباده، ثم عرضت أصنافَ الخلق في ذلك الحق، ثم قرّرت جملةً قضايا ومنهجياتٍ في خاتمتها.
- الموضوع الأول: تقرير مشاهد قدرة الله تعالى في الكون ﴿ الْمَرَّ تِلْكَ عَلَيْتُ الْكَوْنُ ﴿ الْمَرَّ تِلْكَ عَلَيْتُ الْكَنْبُ ۗ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

لِأَجَلِ مُسَمَّى أَيُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآيَنَتِ لَعَلَّكُمُ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ أَنُ وَهُو ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِى وَأَنَّهُ رَا وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْشِى ٱلْيَّلَ ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْشِى ٱلْيَلَ النَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ وَطَعٌ مُّتَجُورَتُ وَجَنَّتُ مِّنَ النَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنَتِ لِقَوْمِ يَعْقَلُونِ يُسْقَى بِمَآءٍ وَحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ أَعْنَبُ وَزَرَّعُ وَنَخِيلُ صِنْوَانُ وَغَيْرُ صِنْوَانِ يُسْقَى بِمَآءٍ وَحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ أَعْنَبُ وَزَرَّعُ وَنَحِيلُ صِنْوَانُ وَعَيْرُ مِنْوَانِ يُسْقَى بِمَآءٍ وَحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ أَعْنَبُ وَزَرَّعُ وَنَحِيلُ مِنْوَانُ وَغَيْرُ مِنْوَانِ يُسْقَى بِمَآءٍ وَحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ الْمُعْرَونَ وَلَى اللهُ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْمَ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمَ وَالْمَعْمَ وَالْمَعْمِ وَلَهُ مَن هَمِنْ في هذه الآيات المعروضة، وهي وتوحيدة جل في علاه.

- الموضوع الثاني: عَرْضُ بعض تصورات الكفار والرد عليها ﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَبًا أَءِنَا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ أُولَتِهِكَ النَّارِ هُمُ الْذَينَ كَفَرُوا بِرَيِّهِمْ وَأُولَتِهِكَ الْأَغْلَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَتِهِكَ النَّارِ هُمُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ الله الله تعالى له قدرته وصفاته أمام تلك التصورات والدعاوى.

وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِقَالَ اللهِ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمَّدِهِ وَٱلْمَلَيْهِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمَّدِهِ وَٱلْمَلَيْهِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَهُوَ خِيفَتِهِ وَهُوَ اللهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ اللهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ اللهِ ﴾.

- إلى أن قرر الله تعالى أنه أحق بتوحيد العباد لا أولئك الذين لا يملكون لهم شيئاً ﴿ لَهُ, دَعُوةُ ٱلْحَقِّ وَ اللّهِ عَلَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسَتَجِبُونَ لَهُم بِشَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

• الموضوع الخامس: الحديث عن القرآن وبيان مكانته وجلاله وعظمته ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَ انَّا سُيِّرَتَ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتَ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِمَ بِهِ ٱلْمَوْتَى تَّ بَل لِلَهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا لَّ أَفَلَمُ يَا يَعَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن لَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلا يَزالُ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمُ يَا يَعَسِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنعُواْ قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ حَتَى يَأْتِي وَعُدُ ٱللّهَ إِنَّ ٱللّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ اللهُ أَي لي لو أَنَّ كتاباً من الكتب من صفاته أنه يسير للجبال، ويقطعُ الأرض، ويكلِّمُ الموتى: لكان هذا القرآنُ.

ثم بيَّن الله تعالى لنبيه ﷺ أنَّ الواجبَ عليه الإيمانُ بهذا القرآنِ، وردُّ كل الآراء والأوهام المعارضة له ﴿ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيًا وَلَبِنِ اتَبَعْتَ كَلَ الآراء والأوهام المعارضة له ﴿ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيًا وَلَبِنِ اتَبَعْتَ أَهُوآءَ هُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْمِعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا وَاقِ ﴿ اللّهِ مَا لَكَ مِنَ ٱللّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا وَاقِ ﴿ اللّهِ مَا لَكَ مِنَ ٱللّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا وَاقِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

- الموضوع السادس: تسلية قلب رسول الله هي وتثبيته على الحق في مواجهة معارضات أهل الكفر والضلال كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدِ السَّمُّرِيُ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَأَمَّلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمُّ أَخَذَتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿ اللهِ اللهُ عَلَيْ وَكَاكُانَ السَّمُ اللهِ اللهُ ال
  - الموضوع السابع: قررت السورة سنناً ربانية وقواعد كلية وهي:
- القاعدة الأولى: أن بناء منظومة الأفكار والمفاهيم والتصورات لدى الإنسان هي مهمة الرسل الكبرى فحسب ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ
   اليّهُ مِن رّبِهِ يَ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ ولِكُلِ قَوْمٍ هادٍ ﴿ ).



• القاعدة الثانية: أن التغيير يبدأ أولاً من الفرد الصالح للحياة ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ وُا مَا بِأَنفُسِمٍ ﴾ وإذا صلح الإنسان صلح له بعد ذلك كل شيء، وهو اللبنة الأولى، وأول الخطوات، ومنه ومن خلاله تبدأ قصة نهضة الأمم والمجتمعات وصناعة الحضارات.

القاعدة الثالثة: قيمة الحق، وأنه أكثر أثراً، وأبقى زمناً، بخلاف الباطل؛ فإنما هو مجرد زَبَدٌ لا قيمة له ﴿ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فَسَالَتَ أَوْدِيةً الباطل؛ فإنما هو مجرد زَبَدٌ لا قيمة له ﴿ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتَ أَوْدِيةً إِعْدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِياً وَمِمَا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ الْبَغِفَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَبَدُ مِثْلُهُ مِثْلُهُ كَنْ لِكَ يَصْرِبُ الله الْحَقّ وَالْبَطِلُ فَأَمّا الزّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمّا مَا ينفعُ النَّاسَ فَيَمَكُ فِي كَنْ لِكَ يَصْرِبُ الله الْحَق النَّاسَ فَيَمَكُ فِي الله المستعان. والله المستعان.







# مقصد السورة

• بيان الوظيفة الكبرى لرسل الله، وعاقبة المخالفين لهم في الدارين.

### 🧪 موضوعات السورة

- تتحدّث السورة عن الإيمان والكفر، وما لهما من آثار، ثم تذكر: رحلة الرسل مع أممهم، وحال أهل هذه الطوائف في التعامل مع رسلهم، وأثرَ كلمة التوحيد في مقابل عقائد الكفر والضلال، والتذكير بنعم الله تعالى وواجب هذه النعم، ثم تختم السورة تلك المشاهد بدعوة إبراهيم عليه وبناء البيت، وتحقيق ذلك المعنى الكبير، وعاقبة الظالمين في النهايات.
- «الموضوع الأول: بيان عظمة القرآن، ودوره في تأهيل الناس للحياة من خلال الدعوة التي قام بها رسل الله تعالى، كما في قوله تعالى: ﴿الرَّ كِتَبُّ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ تعالى: ﴿ النَّرْ كِتَبُّ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (اللهُ )، وقول تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا مُوسَى بِعَايِكِينَا أَنَ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِن الظُّلُمَتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِرَهُم مُوسَى بِعَايِكِينَا أَنَ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِن الظُّلُمَتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِرَهُم بِأَيْمِ اللهِ أَإِنَ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورٍ (اللهُ وليس أهدى بِأَيْمُ اللهِ أَإِنَ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورٍ (اللهُ وليس أهدى



للأمم والأفراد في تاريخها كله من هـذا الكتاب، ومن أقبل عليه تلاوة وتدبراً وعملاً وتطبيقاً لقي كل خير، ومن ضاع منه هذا المعنى ضاع منه كل خير. والله المستعان.

• الموضوع الثاني: عرض حال الرسل مع أقوامهم، وما جرى لهم من أحداث، كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنِجَنَكُمْ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ شُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّعُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوكِ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَّهُ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا وقولــه تعالـــى: ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَــَادٍ وَثَـمُوذَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوٓا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُوكِهِ هِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كُفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ، وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ٥ اللهُ عَالَتَ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ۚ قَالُوٓا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّاكَاكَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلطَنِ مُّبِينٍ اللَّ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحَنُ إِلَّا بَشَكُّ مِّفْلُكُمْ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَمَا كَابَ لَنَآ أَن نَّأْتِيكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَمَا لَنَآ أَلَّا نَنُوكَ لَى عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىنَا شُبُلَنَا ۚ وَلَنَصْبِرَكَ عَلَى مَاۤ ءَاذَيْتُمُونَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكُلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُك فِي مِلَتِنَا أَ فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَتُهْلِكُنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ اللَّهِ وَلَنْسُكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمَّ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ اللَّهُ ۗ وهـــذا هـــو التاريخ من فجر الإسلام إلى يومك هذا، وليس أعذب ولا أجمل ولا أدهش لك في حياتك كلها من الصبر والاحتساب، والثبات على الطريق، حتى يأذنَ الله تعالى بنصره وتمكينه لدينه ومنهجه.



- الموضوع الرابع: ضربت السورةُ مثالينِ متقابلينِ لكلمة التوحيد وكلمةِ الكفر والضلال ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ وكلمةِ الكفر والضلال ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا كُلّ عِينِ بِإِذِنِ رَبِها لَي السّكماءِ ﴿ اللّهُ اللهُ اللهُ
- الموضوع الخامس: عرضٌ لبعض مشاهد النعم والامتنان بها ﴿ اللهُ عَلَى خَلَقَ السّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السّمَاءِ مَآءُ فَأَخْرَجَ بِهِ عِن الثّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمُ الشّمَا اللهُ ا



ومن تأمل هذا المعنى الكبير في واقعه الشخصي فضلاً عن غيره علم ما لله تعالى عليه من منن وآثار وأقبل يبحث عن مشاهد للشكر والعرفان!

- الموضوع السادس: ذكر نموذج إبراهيم الله في عبادته لربه، ومجانبته للشرك، وعنايته بذريته ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَاذَا ٱلْبَلَدَ عَامِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَيْ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَام ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَا النَّاسُ فَمَن عَصَافِي فَإِنَكَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِنِي آسَكُنتُ مِن دُرِّيتِي فَإِنَهُ مِنِي فَإِنَهُ مِنِي وَمَنْ عَصَافِي فَإِنَكَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ وَمَنْ الصَّلَوةَ فَاجْعَلْ آفَتِدةً مِن النَّاسِ فَهَ وَمَا يَعْفِي فَإِنَهُ وَمَن عَصَافِي فَإِنَكَ عَفُورٌ رَّحِيمُ الصَّلَوةَ فَاجْعَلْ آفَتِدةً مِن النَّاسِ فَوَلا غِيْرِ ذِي زَرْع عِند بَيْكِ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيقِيمُوا الصَّلَوةَ فَاجْعَلْ آفَتِدةً مِن النَّاسِ مَعْفِي وَمَا يَعْفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي السَيعِيعُ الدُّعَلَةِ اللَّذِي السَعِيعُ الدُّعَلَةِ وَمِن دُرِيتِي وَاللَّهُ وَمَا يَغْفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي السَعِيعُ ٱلدُّعَلَةِ اللَّذِي الْمَعْفِيلُ وَإِسْحُقَ إِنَّ رَبِي لَسَعِيعُ ٱلدُّعَلَةِ وَمِن ذُرِيتِيقٍ كَالْمَعُولِ وَإِسْحُقَ أَلِهُ اللَّهُ مَن الشَّعَلِ فَو وَمِن ذُرِيتِيقً وَالْمَوسِلُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى السَعِيعُ الدُّعَلَةِ فَى السَعْمِيعُ الدُّعَلِقِ فِي وَلَوْلِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمُ الْحِسَابُ (اللَّهُ فَي وَلَوْلِدَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَقِ فَى السَعْمِيعُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَيْلِ فَلَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَةُ عَلَى اللْعَلَيْلُ اللْعَلَقِ عَلَى اللْعَلَقِ اللْعَلَقِ عَلَى الللْعَلَةُ عَلَيْلُولُ الللَّهُ عَلَى اللْعَلَقِ عَلَى اللْعَلَقِ عَلَى اللْعَلَالِ اللْعَلَقُ عَلَى اللْعَلَقِ عَلَى اللْعَلَقِ عَلَى اللْعَلَقُ اللْعَلَقُ الْعَلَقُ اللْعَلَقُ اللْعَلَقُ اللْعَلَقُ اللْعَلَقُ اللْعَلَقُ اللَّعَالَةُ عَلَى اللَّعَالَةُ عَلَيْ الْعَلَقُ اللْعَلَقُ الللَّهُ عَلَيْ الْعَلَقُ اللَ

وإذا أتممت الآيات إلى نهاية السورة رأيت وعد الله تعالى الحق، وعلمت يقيناً أنَّ لله تعالى حكماً فيما يجريه في الكون، وأنَّ العاقبةَ لأهل الإيمان وإن طال الطريق، وسوء مآل الظالمين في الخواتيم.







#### مقصد السورة

بيان منهج الله تعالى في حفظ دينه ومنهجه، وإهلاك المخالفين.

# 🥜 موضوعات السورة

- بدأت السورة بالتهديد والوعيد لأهل الكفر والضلال، ثم عرضت لجوانب من حفظه لكتابه ومنهجه، وحفظه لكونه، ثم ذكرت قصة الصراع بين آدم وإبليس، ثم عرضت لقصة قوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب الحجر، وما حلّ عليهم من عذاب الله تعالى، ثم خُتمت بعرض بعض القواعد والوصايا المهمة للثبات على الطريق.
- الموضوع الأول: حفظ الله تعالى لكتابه ومنهجه كما في قوله: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَيْفِظُونَ ﴿ وَلَسَماء، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسّمَآءِ اللهُ وَجَا وَزَيَّنَهَا لِلنَّظِرِيرَ ﴾ وللسماء، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسّمَآءِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّنظِرِيرَ ﴾ وللأرض، كما في قوله تعالى: ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْ نَهَا وَٱلْقَيْسَنَا فِيهَا رَوْسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ﴿ اللهُ وَاللَّهُ وَالْأَرْضَ مَدَدْ نَهَا وَٱلْقَيْسَنَا فِيهَا رَوْسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ﴿ اللَّهُ وَجَعَلْنَا لَكُورُ فِيهَا مَن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونِ ﴿ اللَّهُ وَإِن مِن فَي قوله تعالى: ﴿ وَإِن مِن فَيْهِ إِلَّا عِندَنَا خَزَايِنُهُ وَمَا نُنَزِقِينَ ﴿ وَلِلْأَرْزَاق، كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَايِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿ الللَّهُ وَحِفظه لأهل الإيمان من عَيْمٍ اللَّهُ عَلَيْمٍ مُ اللَّهُ عَلَيْمٍ مُلْطَنْ أَلِلّا مَنِ ٱللّهُ عِنَا وَى اللّهُ عَلَيْمٍ مُلْطَنْ أَلِلّا مَنِ ٱللّهُ عِنَا أَنْ عَبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْمٍ مُ اللّهُ عَلَيْمٍ مُ اللّهُ عَلَيْمٍ مُ اللّهُ عَلَيْمٍ مَا اللّهُ عَلَا فِي وَلَا عَنْ الْفَاوِينَ ﴿ اللّهُ عَلَالَا لَا عَنْ اللّهُ عَلَيْمِ مَا اللّهُ عَلَيْمٍ مُ اللّهُ عَلَيْمٍ مُ اللّهُ عَلَيْمِ مُ اللّهُ عَلَيْمٍ مَا اللّهُ عَلَيْمٍ مَا اللّهُ عَلَيْمُ مُنْ الْفَاوِينَ اللّهُ عَلَيْمٍ مَا اللّهُ عَلَيْمٍ مَا اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمٍ اللّهُ عَلَيْمِ الللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمٍ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ الللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

• الموضوع الثاني: عرض قصة المعركة الدائرة بين بني آدم وإبليس، ووسائله في إدارة تلك المعركة ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكَةِ إِنِّ خَلِقُ بَشَكُم اِن وَصَائله في إدارة تلك المعركة ﴿ وَنفَخْتُ فِيهِ مِنرُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ مَسَجِدِينَ الله صَلْحَلُ مِنْ مَا مَسَنُونِ الله فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنرُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ مَا مَسَجِدِينَ الله فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكِكَةُ كُنُهُمْ أَجْمَعُونَ الله إلي الله الله تعالى لك الله الله الله تعالى لك المَا مَلُ الله الله تعالى لك في المَا عَدق له معك، فليكن منك ذلك على بال.

• الموضوع الثالث: بيان قصص رسل الله تعالى مع أممهم (إبراهيم ولوط وقوم شعيب وصالح أنموذجاً) ﴿ وَنَيِنَهُمْ عَنضَيفٍ إِبْرَهِيمَ اللهُ الْأَرَهِيمَ اللهُ اللهُ وَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ اللهُ قَالُواْ لاَ نَوْجَلَ إِنَّا نَبُشِرُكَ بِغُلَيْمٍ عَلِيمِ اللهُ قَالُواْ لاَ نَوْجَلَ إِنَّا نَبُشِرُكَ بِغُلَيْمٍ عَلِيمِ اللهُ قَالُواْ بَشَرْنَكَ بِالْحَقِ فَلاَ قَالَ أَبَشَرُونَ اللهُ قَالُواْ بَشَرْنَكَ بِالْحَقِ فَلاَ تَكُن مِّنَ الْقَنطِينَ اللهُ قَالُوا بَشَرْنَكَ بِالْحَقِ فَلا تَكُن مِّنَ الْقَنطِينَ اللهُ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ اللهُ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ اللهُ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ اللهُ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ اللهُ قَالُواْ إِنَا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ اللهُ الْمُرْسَلُونَ اللهُ قَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ اللهُ الْمُرَاسِلُونَ اللهُ قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ اللهُ المُراسِلُونَ اللهُ قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ اللهُ الْمُرَسِلُونَ اللهُ قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ اللهُ الْمُرَاسِلُونَ اللهُ قَالُوا إِنَّا أَلْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُحْرِمِينَ اللهُ الْمُؤْمِلُونَ اللهُ الْمُؤْمِلُونَ اللهُ الْمُؤْمِلُونَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِلُونَ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِلُونَ اللهُ الْمُؤْمِلُونَ اللهُ الْمُؤْمِلِينَ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللهُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلِي الللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ الللّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُونُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الْمُؤْمِلِي الللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللّهُ الْ

 قَالُوٓاْ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْمَلَمِينَ ﴿ قَالَ هَتَوُلَآءِ بَنَاتِ إِن كُنتُمْ فَلَعِلِينَ ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَرَاءِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ فَا لَمَا لَكَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ ال اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا ال

- ثم تكذيب أصحاب الحجر، وما جرى لهم من عذاب ﴿ وَلَقَدَّكَذَبَ اَصْحَابُ الْحَجْرِ اللَّهُمُ عَايَلْتِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ وَكَانُواْ يَنْجِتُونَ مِنَ الصَّحَابُ الْمُحْرِفِينَ ﴿ وَاللَّيْنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ وَكَانُواْ يَنْجُونَ مِنَ الْجَبَالِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُم مَّا كَانُواْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ
- الموضوع الرابع: ختمت السورةُ مشاهدَها بجملة من القواعد الضابطة للمنهج:
- القاعدة الأولى: الصفح عن كل المعرضين، وترك أمرهم إلى الله تعالى ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَا بِٱلْحَقِّ وَإِنَ ٱلسَّاعَةَ لَاَئِيَةً ۚ فَاصَفَح ٱلْحَمِيلَ ( اللهُ عَلَى اللهُ ا
- القاعدة الثانية: العزةُ بالمنهجِ، والتمسك به، والثبات عليه، والمنتّة بما أعطاه الله تعالى من ذلك ﴿ وَلَقَدْءَ الْمِنْكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمُثَانِى وَالْمُتَانِى الله عَالَى مَن ذلك ﴿ وَلَقَدْءَ الْمِنْكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمُثَانِى وَالْمُتَانِينَ الْمُثَانِينَ لَا الله عَالَى مَن ذلك الله وَلَقَدْءَ الله عَلَيْ الله وَالله وَلَيْ وَلَقَدْ وَالله وَلَيْنَا وَالله وَله وَالله وَلم وَالله وَلم وَالله وَالله وَالله وَالله وَلم وَلم وَالله وَلم وَلم وَالله وَلم وَلم وَالله وَالله وَلم وَالله وَلم وَلم وَلم وَا
- القاعدة الرابعة: القيام بدورك والإعراض عن المكذبين ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلمُشْرِكِينَ ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا



- القاعدة الخامسة: عدم الالتفات لتشكيك المعارضين واستهزائهم ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ أَفْسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّاللَّا اللَّلْمُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- القاعدة السادسة: الصلة بالله تعالى، وكثرة العبادة، والثبات على الحق حتى الممات ﴿ فَسَيِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْلِيكَ ٱلْيَقِينُ ﴿ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْلِيكَ ٱلْيَقِينُ ﴿ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى الْمَاتِ
   يَأْلِيكَ ٱلْيَقِينُ ﴿ اللهِ ﴾.





### مقصد السورة

التذكير بنعم الله تعالى، وعرض أحوال الشاكرين وأحوال الجاحدين لها.

### 🧪 موضوعات السورة

- تتحدّث سورة النحل عن نعم الله تعالى على عباده، وواجب المؤمن تجاه هذه النعم من شكر وإجلال، وقيام بحقها وواجبها، ثم تبيّن أثر وخطر عدم العناية بهذه النعم وتبديدها فيما لا يرضى الله تعالى، ثم تختم السورة بقصة إبراهيم على كنموذج لمن وظّف نعم الله تعالى فيما يرضيه، وقام بحقها كما ينبغي. ثم ختمت بجملة من القواعد والوصايا المهمة في هذا الشأن.
- الموضوع الأول: بدأت السورة بعرض نعم الله تعالى، وما امتن الله تعالى عباده:
- فقد بدأت بذكر نعمة الوحي وإرسال الرسل ﴿ يُنزِّلُ ٱلْمَلَتِ كُهُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ اللهُ أَنَا أَنَا أَنَا فَا تَقُونِ اللهُ وهي مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن الله تعالى ونعمه على خلقه، وكل ما عداها تبعٌ لها، ولا قيمة لشيء من النعم في ما لو غابت هذه النعمة الكبرى.



- ثم إنزال الماء وما ترتب عليه من نعم ﴿ هُوَ الَّذِى آنزَلَ مِن السَّمَاءِ مَا أَمَّ لَكُمْ مِن السَّمَاءِ مَا أَمَّ لَكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَا أَمَّ لَكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَا أَمَّ لَكُمْ مِنْ السَّمَاءِ الرَّرَعَ وَالنَّرِيْ وَمِنْ اللَّهُ اللَّمَ مُرَتِ اللَّهُ وَاللَّمَانَ لَكُمْ مِنْ اللَّهُ مَرَّتِ اللَّهُ وَاللَّمَانَ اللَّهُ اللَّمَ مَرَتِ إِنَّا فِي ذَلِك لَايَـةً لِقَوْمِ مَنْ اللَّهُ مَرَّتِ إِنَّا فِي ذَلِك لَايَـةً لِقَوْمِ مَنْ اللَّهُ مَرَّتِ أَإِنَّ فِي ذَلِك لَايَـةً لِقَوْمِ مَنْ اللَّهُ مَرَّتِ أَإِنَّ فِي ذَلِك لَايَـةً لِقَوْمِ مَنْ اللَّهُ مَرَّتِ أَإِنَّ فِي ذَلِك لَايَـةً لِقَوْمِ مَنْ اللَّهُ مَرَّتِ اللَّهُ مَرَّتِ اللَّهُ اللَّهُ مَرَّتِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْحِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُوالِلَّهُ الللْمَا اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُلِلْ الللْمُواللَّهُ الللْمُلْمُ الل
- وتسخير الكون لبني آدم ﴿ وَسَخَرَ لَكُمُ الْيَلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ وَالنَّهُومُ مُسَخَرَتُ فِإِ مَرْمِةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنْتِ لِقَوْمِ يَمْقِلُونَ اللَّ وَمَا ذَرَأَ لَكُمُ مُسَخَرَتُ فِإِ الْمَرْمِةَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتَ لِقَوْمِ يَمْقِلُونَ اللَّ وَمَا ذَرَأَ لَكُمُ مِن الْأَرْضِ مُغَلِفًا الْوَلْفَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِقَوْمِ يَذَكَرُونَ اللَّهُ وَهُوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُوْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَهُوْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- وتسخير الأنعام والنخيل ونحوها ﴿ وَإِنَّ لَكُرْ فِي ٱلْأَنْفَـٰمِ لَعِبْرَةً لَشْقِيكُم مِّمَا فِي بُطُونِهِ عَمِنُ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَبَنَّا خَالِصًا سَآبِغَا لِلشَّـٰمرِيِينَ اللَّهُ ﴾.
- ثم النحل وما فيه من آيات بينات واضحات ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلغَّلِ آَنِ الْخَلِ آَنِ الْخَلِ اللهِ اللهُ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلغَّلِ آَنِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ مُخْنَلِفُ أَلُونُهُ، فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ﴿ ﴾.

• والأزواج والذريات ﴿ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزُوكَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزُوكَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَلطَيِّبَتِ ۚ أَفَيَالْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللّهِ هُمَ الْرَوْعَ مِن فقه المؤمن أن يُجِلَّ هذه النعم، ويقومَ بشكرها بقلبه ولسانه، ويستثمرَها في طاعة الله تعالى والقيام بحظوظ دينه ومنهجه.

الموضوع الثاني: التذكير بعواقب التفريط في نعم الله، وعدم الله، وعدم الله، وعدم الله، وعدم الله استثمارها في طاعته تعالى:

بُدُّهُ مِن عَدَم تقدير الوحي، والتفريط في المنهج، وبيان عاقبتهم في النهايات ﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْنًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اللّهُ اللّهُ وَعِدُّ فَالّذِينَ لاَ أَمُوتُ غَيْرُ أَحْيَاتٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ اللّهِ لاَ يَخْلُمُ اللّهُ وَعِدُّ فَالّذِينَ لاَ يَوْمِنُونَ بِالْلَاّخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُسْتَكْبِرِينَ اللّهَ الْجَرَمُ أَنَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْتَلُونَ إِلَا قِيلَ لَهُمُ مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ فَالُوا وَمَا يُعْتَلُونَ اللّهُ الْجَرَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ فَالُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عِلْمٍ أَلْا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ

وَ أُو بصرف بعض تلك النعم في مساخط الله تعالى ﴿ وَيَجُعُلُونَ لِمَا لَا اللهِ عَالَى ﴿ وَيَجُعُلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمُ مَّا يَشْتَهُونَ اللهِ لَتُسْتَكُنَ عَمَّا كُنْتُمْ تَقْتَرُونَ اللهِ وَيَجْعَلُونَ اللهِ الْلِمَاتِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل



- أو بالاعتراض على الوحي وعدم التصديق به ﴿ وَلَقَدُ نَعَلَمُ أَنَّهُمُ لَيَقُولُونَ إِنَّمَا يُعُلِّمُهُ وَهَاذَا لِسَانُ لَيْكُو يُلْوِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌ وَهَاذَا لِسَانُ يَقُولُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌ وَهَاذَا لِسَانُ عَمَ الله عَرَبِكُ مُبِينُ الله وهذه بعض صور الجاهلية في استقبال نعم الله تعالى، وكل إنسان أعرف بما أعطاه الله تعالى، وأعرف في المقابل بدوره في شكرها وإجلالها.
- الموضوع الثالث: بيان الواجب تجاه هذه النعم من خلال شكرها ظاهراً وباطناً ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللّهُ حَلَالًا طَيِّبَا وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللّهِ إِن كُنتُمَّ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ اللّهِ ﴾.
- والاعتقاد بأنَّ الأصلَ في كل تلك النعم الإباحة ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ الْفَصْلَ عَمْنِ اَضْطُرَ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ ﴾.
- وعدم الخوص في التحريم والتحليل كذباً وزوراً ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُ كُمُ ٱلْكَذِبَ هَاذَا حَلَالٌ وَهَاذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ اللهِ ﴾.
- وإدراك سنن الله تعالى في عدم شكرها والقيام بحظوظها ﴿ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا قَرْيَةً مَثَالًا فَكُونَ عَلَى اللّهُ فَاذَا قَهَا اللّهُ لِبَاسَ اللّهُ وَعَ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصَّنَعُونَ اللّهُ اللّهُ لِبَاسَ اللّهُ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصَّنَعُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لِبَاسَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ
- الموضوع الرابع: عرض نموذج من النماذج الصالحة للاقتداء في هذا الباب العظيم ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللّهِ حِنيفًا وَلَوْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللّهِ عَنيفًا وَلَوْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللّهِ عَنيفًا وَلَوْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللّهِ صَلّا اللّهِ عَنيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللّهِ عَنيفًا وَلَمْ يَعْمِي اللّهِ وَهِلُو يَسْتَثَمَرُ هذه النعم في تحقيق التوحيد والقيام بحقوقه وأحداثه.

- الموضوع الخامس: تختم السورة كل ذلك بعدة قضايا مهمة في المنهج:
- الأولى: اتباع ملة إبراهيم، واتخاذه قدوةً في الطريق، والفرار من الشرك بكل صوره ومعانيه ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ النَّهُ مِلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ثَلَهُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل
- الثانية: الدعوة إلى دين الله تعالى ومنهجه وفق الحكمة والموعظة الحسنة ﴿ اَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِكَ بِاللهِ كَمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَحَدِلْهُم بِاللّهِ هِى الحسنة ﴿ اَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِاللّهِ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْ تَدِينَ اللّهِ ﴾.
- الثالثة: سنُّ منهجيةٍ في العقوبة: وهي الصبر في مواجهة الاعتداء مع علو فضيلة الصبر والعفو ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَحَدِلْهُم بِاللِّي هِي اَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُو اَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۗ وَهُو اَعْلَمُ وَحَدِلْهُم بِاللّهِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحُسَنَةُ وَهُو اَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۗ وَهُو اَعْلَمُ بِاللّهُ تَدِينَ اللّهُ وَلَا عَن سَبِيلِهِ ۗ وَهُو اَعْلَمُ بِاللّهُ وَلَا تَحْرَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي لِلصَّدِينِ اللّهُ وَلَا تَحْرَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي لِلصَّدِينِ مِنْ وَمَا صَبْرُكَ إِلّا بِاللّهِ وَلَا تَحْرَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي طَيْقِهُمْ وَلَا تَكُ فِي طَيْقِهُمْ وَلَا تَكُ فِي طَيْقِهُمْ وَلَا تَكُ وَلَا عَنْ اللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَلَا عَنْ اللّهُ وَلَا عَنْ اللّهُ وَلَا عَنْ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال







### مقصد السورة

• العناية بصاحب الرسالة ﷺ ومنهج الدعوة.

# 🧪 موضوعات السورة

- بدأت السورة بالحديث عن صاحب الرسالة، وعناية الله تعالى به على خي حادثة الإسراء والمعراج، وكرامة الله تعالى لموسى بالتوراة، وتخلّف بني إسرائيل عن حمل منهجه، والقيام بحقه، وما ترتب على ذلك من إفساد في الأرض، ثم الحديث عن المنهج المتمثّل في كتاب الله تعالى، وما فيه من الهدى والبشائر والتوجيهات الصالحة للحياة، وموقف الكفار منه، ثم الحديثِ عن تكريم بني آدم، ووصايا خاتمة لصاحب الرسالة والمنهج.
  - الموضوع الأول: عناية الله تعالى بصاحب الرسالة ﷺ:
- وذلك من خلال قصة الإسراء التي جاءت عقب معاناته من قومه، وشدة أذاهم له، كما في قوله تعالى: ﴿ سُبْحَانَ اللَّذِى أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيُلَا مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

- ثم الحديث عن حاله مع أعدائه ﴿ وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْذَينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿ فَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنَ يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرًا وَقُلَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرًا وَقُرَا وَاللَّهُ وَلِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ اللَّهُ وَإِذَا ذَكُرَتَ رَبِّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحَدَهُ، وَلَوْا عَلَى آذَبَرِهِمْ نَفُورًا ﴿ فَا خَمُنَ أَعَامُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ اللَّهُ وَإِذَا فَكُوبُهُمْ أَعَالًا مَعْمُونَ بِهِ اللَّهُ مَن إِلَيْ كَاللَّالِهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَقَلْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- ثم كشف حال الكافرين معه، والتأكيد على الثبات على المنهج في وَإِن كَادُواْ لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِيَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُۥ وَإِذَا لَا تَعْفَدُوكَ خَلِيلًا اللهُ وَلَوْلَا أَن ثَبَّنْنَكَ لَقَدْكِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا اللهُ لَا تَعْفَدُوكَ خَلِيلًا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا نَصِيلًا اللهُ وَإِذَا لَا يَلْبَعُونَ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيلًا اللهُ وَإِنَّا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَا اللهُ ال
- ثم توجيهه إلى العبادة التي تعينه على الثبات، وتبلغه آماله الكبار ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۚ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودَا ﴿ وَمِنَ ٱلَيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَنَافِلَةً لَكَ عَسَىٓ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴿ اللهِ ﴾.
- الموضوع الثاني: الحديث عن المنهج ودوره الكبير في تحقيق الحياة:
- من خلال ما فيه من الهدى والبشائر ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي اللَّهِ مُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا اللَّهُ.
- وموقف الكفار منه ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿ وَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِى اَذَانِهِمْ وَقُرًا وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبَّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُ، وَلَوْا عَلَى آدْبُرِهِمْ نَفُورًا ﴿ عَلَى أَعْدُ أَعَلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ اِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُويَ إِذْ يَقُولُ ٱلظّلِامُونَ إِن تَنْبِعُونَ إِلَا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿ اللهَ ﴾.



- وأنه شفاء ورحمة لأهل الإيمان، وخسارة لأهل الضلال ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُدْرَءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ اللَّهُ ﴾.
- ثم الحديث عن الغرض من تنزيل القرآن، ودوره في حياة المؤمنين ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقَنَهُ لِنَقْرَآهُ, عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَّلْنَهُ لَنزِيلًا ﴿ الْقَالَ عَامِنُواْ بِهِ عِلَى الْمُكْثِ وَنَزَّلْنَهُ لَنزِيلًا ﴿ اللَّهُ قَالَ عَامِنُواْ بِهِ عَلَيْهِمْ عَجْرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿ اللَّهُ وَعُدُرَبِنَا لَمَفْعُولًا ﴿ اللَّهُ وَعَدُرَبِنَا لَمَفْعُولًا ﴿ اللَّهُ وَعَدُرُونَ لِللَّاذَقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعَدُرَبِنَا لَمَفْعُولًا ﴿ اللَّهُ وَيَخِرُونَ لِللَّاذَقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُولَ الللللْمُ الللْهُ الللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللِهُ اللللْمُ اللللللللْمُ اللللِهُ اللللْمُ الللللللللللْمُ اللللللْ
- الموضوع الثالث: الحديث عن مقومات الحياة الاجتماعية: (١) من الإحسان للوالدين، ولذوي القربي، (٢) والتوسّط في إنفاق المال، (٣) والنهي عن قتل النفس والأولاد، (٤) والزني، (٥) والتصرف في أموال الأيتام، (٦) والوفاء بالعهود، (٧) وإيفاء المكيال والميزان، (٨) والنهى عن التقول على الله دون علم (٩) والتواضع ﴿ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُّمَا أُفِّ وَلَا نَنْهَرْهُمَا وَقُل لَهُمَا فَوْلَا كَرِيمًا اللهُ وَٱخْفِضْ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّي مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَّا رَبَّيانِي صَغِيرًا اللهُ تَرَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ أَنِ تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ، كَانَ لِلأَوَّابِينَ عَفُورًا ١٠٠ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ١٠٠ إِنَّ ٱلْمُبَذِينَ كَانُوٓ أَ إِخْوَنَ ٱلشَّيَطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينَ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينَ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينَ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ١٠٠٠ وَلَا تَجَعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَنَقْعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ١٠ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُۥكَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا ١٠٠ وَلَا نَقْنُلُوۤا أَوۡلِنَدُّكُمۡ خَشْيَةَ إِمۡلَقِّ خَنُ نَرَزُفَهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا ۞ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلرِّنَيَّ ۚ إِنَّهُۥكَانَ

- الموضوع الرابع: تقرير جملة من القواعد المنهجية في باب الدعوة:
- القاعدة الأولى: المسؤولية فردية في الهدى والضلال ﴿ مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهُتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا ۚ وَلَا نُزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ۗ وَمَا كُنَا مُعَذِّبِينَ حَتَى نَبْعَثَ رَسُولًا (١٠٠٠).
- القاعدة الثانية: إذا أراد الله تعالى إهلاك قرية أو مجتمع أو أمة أمر مترفيها، ففسقوا فيها، فحق عليها العنداب ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهُلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مَن فَسَعُواْ فِيها، فضَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا ﴿ الله والترفُ أخطر ما يصيب الأمم والمجتمعات! وما من أمة وقعت في براثنه إلا نالها من آثاره ما أفضى بها إلى الزوال والخسران والضياع، والتاريخ شاهد عيان على هذا المعنى بتفاصيله وأحداثه، والله المستعان!
- القاعدة الثالثة: أنَّ درسَ التاريخ أكثرُ الدروس عظةً وعبرةً ﴿ وَكُمْ الْمَالِكُ اللَّهِ الْمَالِكُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا







#### 🛄 مكانة السورة:

سورة الكهف سورة مكية، وفي صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء قال ﷺ: (مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الكَهْفِ ـ وفي رواية لمسلم: من آخر سورة الكهف ـ عُصِمَ مِنَ فِتنَة الدَّجَّالِ)، وقال ﷺ: (من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين) رواه الحاكم والبيهقي عن أبي سعيد الخدري، وصححه الألباني.

# مقصد السورة

• بيان منهج التعامل مع الفتن.

# 🥕 موضوعات السورة

• افتُتِحَتِ السورةُ بالحديث عن العقيدة والتوحيد، كما في قوله تعالى: ﴿ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا التَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴾، وختمت كذلك بالتوحيد في قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَمِثَا فَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلَيْعُمَلُ عَمَلُ عَمَلً صَلِحًا وَلَا يُثْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾.

ثم تحدّثت عن أربع فتن، وكيف المخرجُ منها، فتنة الدين كما في قصة الكهف، وفتنة المال المتمثلة في قصة صاحب الجنة، وفتنة العلم، وفتنة الملك، والطرق المنجية من تلك الفتن.



• الموضوع الأول: الحديث عن الفتنة في دين الله تعالى، والمتمثلة في قصة الفتية الذين آمنوا بالله تعالى، وكانت البيئة غير مناسبة، فتركوها، وفروا منها، ولجؤوا إلى الكهف، فتولاهم الله تعالى بحفظه وتأييده ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَبَ الْكُهْفِ وَالرَّفِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَاينيِّنَا عَجَبًا الله إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا ءَالِنَا مِن لَّدُنك رَحْمَةً وَهَيِّي لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَكًا الله فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا اللهُ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْيَةِ أَحْصَىٰ لِمَا لِبِثُوا أَمَدًا اللهِ نَعْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقّ إِنَّهُمْ فِتْيَةً ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى اللَّ وَرَبَطْنَاعَكَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُوا مِن دُونِهِ إِلَهَا ۖ لَّقَدْ قُلْنَاۤ إِذَا شَطَطًا السّ هَنَوُلآءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَةٌ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَنِ بَيِّنِ ۗ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١٠٠٠ والأصل أن يبقى المؤمنُ في مكانه، ويحافظَ على ثغره، ويجتهد بكل ما يملك في توسيع دين الله تعالى في مساحته إلا في الحالة التي لا يقوى على ذلك، ويخشي على نفسه أو دينه، فلا حرج عليه في الفرار بدينه من الفتن، والمحافظة على رأس المال كما هو الشأن في أصحاب الكهف.

• الموضوع الثاني: الحديث عن فتنة المال كما هي قصة صاحب الجنتين، وهو ممن أنعه الله تعالى عليه، ففتن بما آته الله تعالى من النعم، فنسي ربه تبارك وتعالى، وطغى وتجبر، وتكبر وكفر بالله تعالى، فكانت نهايتُهُ ذهابَ ذلك الملْكِ وضياعه بالكلية ﴿ وَأَضْرِبْ لَهُمُ مَّثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا بَيْنَهُما زَرَعًا ﴿ وَكُورُ بَالله عَلَيْ وَحَفَقْنَهُما بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُما زَرُعًا ﴿ وَكُورُ بَالله الله الله وَكُورُ وَكُورُ الله وَكُورُ الله وَكُورُ الله وَكُورُ الله وَكُورُ الله وَكُورُ الله وَكُورُ وَكُورُ وَكُورُ الله وَكُورُ وَكُورُ وَكُورُ وَكُورُ وَكُورُ الله وَكُورُ وَكُورُ وَكُورُ الله وَكُورُ وَكُورُ وَكُورُ وَكُورُ الله وَكُورُ وَكُورُ وَكُورُ الله وَكُورُ وَكُورُ وَكُورُ الله وَكُورُ وَكُورُ وَكُورُ وَكُورُ الله وَكُورُ وَكُورُ الله وَكُورُ وَكُورُ الله وَكُورُ وَكُورُ الله وَكُورُ الله وَكُورُ وَكُورُ وَكُورُ وَكُورُ وَكُورُ وَكُورُ وَكُورُ وَكُورُ الله وَكُورُ وَكُورُ وَكُورُ وَلِهُ وَكُورُ الله وَكُورُ وَكُورُ الله وَكُورُ وَكُورُ الله وَكُورُ وَكُورُ وَكُورُ وَكُورُ وَكُورُ وَكُورُ وَكُورُ وَكُورُ الله وَكُورُ وَالله وَالْمُورُ وَكُورُ وَلَاللّه وَاللّه وَلُورُ وَلَا الله وَاللّه وَلَا الله

لِنَفْسِهِ عَالَ مَا أَظُنُ أَن تَبِيدَ هَذِهِ إَبَدًا ﴿ وَمَا أَظُنُ السَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَيْ رُودتُ اللّهِ رَفِي لَأَجِدنَ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِاللّذِى خَلَقَكَ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَنكَ رَجُلا ﴿ لَكُنَا هُو اللّهُ رَبِي وَلاَ أُشْرِكُ بِرَقِي الْحَدًا ﴿ فَا وَلَا اللّهُ مَا لا وَوَلَدًا ﴿ وَلَا اللّهُ مَا لا وَوَلَدًا ﴿ وَلَمَ اللّهُ مَا لا وَوَلَدًا ﴿ وَلَا اللّهُ مَا لا وَوَلَدًا ﴿ وَلَمُ اللّهُ مَا لا وَوَلَدًا ﴿ وَلَمْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا لا وَوَلَدًا ﴿ وَلَمْ اللّهُ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلْمَا اللّهُ مَا أَنفقَ فِيها وَهِي خَاوِيلًا عَلَى عُرُوشِها وَيَقُولُ يَلْيَنني لَرُ وَلَي السَّمَاءِ فَلَى عُرُوشِها وَيَقُولُ يَلْيَنني لَمْ وَلَي السَّمَاءِ وَلَمْ اللّهُ عَلَى عُرُوشِها وَيَقُولُ يَلْيَنني لَمْ وَلَي السَّمَاءِ وَلَا اللهُ عَلَى عُرُوشِها وَيَقُولُ يَلْيَنني لَمُ وَلَي السَّمَاءِ وَلَا اللهُ عَلَى عُرُوشِها وَيَقُولُ يَلْيَنني لَمُ وَمِن السَّمَاءِ وَلَمْ اللّهُ عَلَى عُرُوشِها وَيَقُولُ يَلْيَنني لَمُ وَمِن السَّمَاءِ وَلَا الله عَلَى عُرُوشِها وَيَقُولُ يَلْيَننِي لَمُ وَمِن السَّمَاءِ وَلَمْ اللّهُ عَلَى عُرُوشِها وَيَقُولُ يَلْيَننِي لَمُ وَمِن السَّمَاءِ وَلَا اللهُ عَلَى عُولِهُ عَلَى عُرُوشِها وَيَقُولُ يَلْيَننِي لَمُ اللّه وَمَا كَانَ مُنْ عَلَي عُرُوشِها وَيَقُولُ يَلْيَننِي لَمُ وَمِن اللّهِ وَمَا كَانَ مُنْ عَافِيةٍ فِي بِدِنكَ ، أو ولي الله ويلا الله على الله ويلا ويلا الله المين وتكون عونا لدينك ومنهجك.

• الموضوع الثالث: الحديث عن فتنة العلم كما هي قصة موسى على أنه أعلم أهل الأرض، موسى على مع الخضر، وقد أخبر موسى على أنه أعلم أهل الأرض، فأراد الله تعالى أن يعرِّفه بأن هناك مَنْ هو أعلم منه، فساقه إلى الخضر وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَ لَهُ لاَ أَبْرَحُ حَقَّ أَبْلُغَ مَجْمَع الْبَحْرِيْنِ أَوْأَمْضِى حُقُبًا الله فَلَمّا بلكنا بَحْمَع بينه ما نسِيا حُوتَهُما فَأَتَّذَ سَبِيلهُ فِي الْبَحْرِ سَرَيًا الله فَلَمّا جَاوَزًا قَالَ فَلَمّا بَعْنَا عَدَاءَ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا الله قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوْيَنَا إِلَى لَفَتَ لهُ وَإِنْ نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلّا الشّيطانُ أَنْ أَذَكُرُهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ اللهُ عَلَى اللهُ فَوجَدَا عَبْدًا مِن عَلَى عَالَوهِمَا قَصَصًا اللهُ فَوجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِ نَا عَلَى عَالَيْكُ أَنْ أَذَكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلهُ فِي الْبَحْرِ عَبْدًا مِن عَلَى اللهُ عَلَى عَالَمُ اللهُ فَوَجَدَا عَبْدًا مِن عَبْدًا مِن عَبْدًا مِن قَلَا لَهُ مُوسَىٰ هَلَ أَتَبِعُكَ عَالَيْكُ أَنْ أَذَكُرُهُ وَاللّا لَهُ مُوسَىٰ هَلَ أَتَبِعُكَ عَالَيْكُ أَنْ أَذَكُرُهُ وَاتَعَدَا عَبْدًا مِنْ عَبْدًا مِنْ عَبْدًا مِن قَلَا لَهُ مُوسَىٰ هَلَ أَتَبِعُكَ عَالَيْكُ أَنْ أَذَكُوهُ مُوسَىٰ هَلَ أَتَبِعُكَ عَبَادِ نَا عَالَيْكُ وَحَمْدًا عَنْ وَعَبْدًا وَعَلَمْنَهُ مِن لَدُنَا عِلْمًا اللهُ وَاللَّهُ مُوسَىٰ هَلَ أَتَبِعُكَ عَبَادِ نَا عَالَى لَهُ مُوسَىٰ هَلَ أَتَبِعُكَ عَبْدُونَ وَعَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ الم

عَلَىٰ أَن تُعَلِمُنِ مِمَّا عُلِمْت رُشْدًا الله قَالَ إِنَكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا الله وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَالَرَ يُحِطّ بِهِ عَبْرًا الله قَالَ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ الله صَابِرًا وَلاَ أَعْصِى لَكَ أَمْرًا الله قَالَ فَإِنِ التَبَعْتَنِى فَلَا تَسْتَلْنِى عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا الله ومن فقه قَالَ فَإِنِ اتّبَعْتِنِى فَلَا تَسْتَلْنِى عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا الله ومن فقه المؤمن أنْ يعلم أنَّ العلم مِنْ أعظم نعم الله تعالى عليه، فيجتهد في تطبيق ما تعلمه، وتعليم الناس من خلاله، وأن يكونَ متواضعاً لعباد الله تعالى، سائلاً ربه العون والثبات، وأن يجاهدَ نفسه في الإخلاص لربّه من خلال هذا المشروع، ويتعاهدَها بكل ما يجلب له التواضع وحمد الله تعالى وشكره والمنة به، واعتبار ذلك فضل الله تعالى أولاً وآخراً، وكم من علم أوردَ صاحبه المهالك، والله المستعان!

- الموضوع السادس: بينت السورة الطريق إلى العصمة من هذه الفتن، بدءاً بكتاب الله تعالى، وهو من أعظم الأسباب، وقد افتتحت به السورة ليكون مرجعاً وحلاً ومخرجاً من كل الفتن ﴿ اَلْحَمْدُ بِلّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى السورة ليكون مرجعاً وحلاً ومخرجاً من كل الفتن ﴿ اَلْحَمْدُ بِلّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَرَبُا مِن لَدُنْهُ وَيُبَشِّر عَبْدِهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرَبُونِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّه
- الموضوع السابع: ثم ذكرت جملةً من الأسباب العاصمة من تلك الفتن، وأشارت لكل سبب بعد القصة مباشرة:



- الثالث: التواضع لله تعالى، والقيام بحقوق العلم من الصبر والتحمل وعدم الغرور ﴿ فَ قَالَ إِنْ اللَّهُ أَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ فَ قَالَ إِنْ سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَ هَا فَلَا تُصَحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ﴿ اللَّهُ ﴾.
- الرابع: الإخلاص لله تعالى، ورد الفضل له وحده في كلِّ شهيء، والإيجابية، واستثمار قدرات مَنْ حولك عاصمٌ من زلل الملك والسلطان والإيجابية، واستثمار قدرات مَنْ حولك عاصمٌ من زلل الملك والسلطان في قَالَ مَامَكَّنِي فِيهِ رَبِّ خَيْرُ فَأَعِينُونِي بِقُوَةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُو وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا اللهُ عَالَى المُلك والسلطان إذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَيَّ إِذَا جَعَلَهُ, نَارًا قَالَ ءَانُونِي أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا اللهُ فَمَا اللهُ عَلَيْهِ قِطْرًا اللهُ فَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَعَلْدُ وَعَدُ رَبِي السَّطَعُوا لَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال
- الخامس: أنَّ من أصلحَ ما بينه وبين الله تعالى أصلح الله تعالى له كل شيء ﴿ وَأَمَّا لَهِ حَالَ لَغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَعْتَهُ، كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَلُوهُمَا صَدِينَةِ وَكَانَ تَعْتَهُ، كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَلُوهُمَا صَدِينَةِ وَكَانَ تَعْتَهُ، كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَلُوهُمَا صَدِينَةِ وَكَانَ تَعْتَهُ، كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَلُوهُمَا صَدِينَ وَمَا لَمُ مَنْ اللهُ أَن يَبْلُغَا أَشُدَهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنَرَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِكَ وَمَا فَعَلْلُهُ، عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ وَاللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ فَي المِينَ وَلِي قَلْ يَكُومُونَ فَيها، ولا يقام لهم بواجب الضيافة، ثم يدخلون ويبنون جداراً دون مقابل، وكل ذلك لحفظ مال أيتام كان جدهم السابع صالحاً في الحياة.







• توريث دين الله تعالى للذرية الصالحة.

## 🥜 موضوعات السورة

- ▼ تحدّثت السورة عن هموم الآباء تجاه دين الله تعالى، وحرصهم على توريث ذلك للأبناء، ثم الحديث عن قصة مريم، وبيان حقيقة أمرها، والحديث عن قصة إبراهيم مع والده، ثم الإشارة إلى حال الأنبياء، ثم عرضت النهايات لكلّ فريق، وأثر الشياطين في رد الناس عن دينهم ومنهجهم.
- الموضوع الأول: عرضُ نموذجينِ لتوريثِ الذريةِ الصالحة دينَ الله:
- النموذج الأول: (زكريا عَلَيْ النموذج المتطلّع للولد لتلك الغايات الكبار ﴿ كَهِيعَصَ اللهِ فَكُرُرَ مَ تَرَيِّكَ عَبْدَهُ وَرَحَيَّا اللهِ الله الغايات الكبار ﴿ كَهِيعَصَ اللهِ فَكُرُرَ مَ تَرَيِّكَ عَبْدَهُ وَرَحَيِّا اللهِ اللهِ الله الله الله الله الكبار ﴿ كَهُ اللهُ اللهُ



- النموذج الثاني: ما أكرم الله تعالى به مريم عَلَيْ لإحياء ذلك المعنى الكبيسر ﴿ وَاَذَكُرُ فِي الْكِنْكِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَدَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًا ﴿ فَا أَعُودُ بِالْكِمْنِ مِنكَ دُونِهِمْ حِمَا الْفَأْرُسِلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًا ﴿ فَالتَ إِنِيّا اللّهَ قَالَتُ إِنِيّا اللّهُ قَالَتُ أَنّ يَكُونُ لِأَهْبَ لَكِ غُلَمًا زَكِينًا ﴿ قَالَتُ أَنّ يَكُونُ لِلْكُ مُلَامً وَلَمْ أَكُ بَغِينًا ﴿ فَاللّهُ قَالَ رَبُّكِ هُو عَلَى هَيْنُ لَكُ فَلَامً وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِينًا ﴿ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُو عَلَى هَيْنُ لَي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِينًا ﴿ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُو عَلَى هَيْنُ أَلْ فَلَامُ مُلْمَعُونُ وَلَمْ أَكُ بَغِينًا ﴿ فَاللّهُ فَاللّهُ مَا اللّهِ عَلَى مَعْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِينًا ﴿ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُو عَلَى هَيْنُ وَلِي عَلَى مَعْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِينًا ﴿ فَا لَكُذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُو عَلَى هَيْنُ أَوْلَ كَذَلِكِ هُو عَلَى هَيْنَ اللّهُ عَلَى مَعْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِينًا ﴿ وَلَا مُؤْلُولُ اللّهُ عَلَى الله وَاللّهُ الله تعالى الله على الله تعالى الله تعالى الله المعاني في النهايات. والقيام بأدوار التربية، التي تأتي على تحقيق تلك المعاني في النهايات.
- الموضوع الثاني: ذكر نموذج ضال عن الطريق و لا علاقة له بالتوريث وأثر الذرية الصالحة عليه ﴿ وَاذْكُرُ فِ الْكِنْكِ إِبْرَهِيمَ ۚ إِنّهُ ، كَانَ صِدِيقًا نَبِياً اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ
- الموضوع الثالث: عرضٌ لحال المصلحين من الأنبياء القائمين بأمر
   الله تعالى ﴿ وَاَذْكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ مُوسَى ۚ إِنَّهُ, كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيّا ﴿ وَاذْكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ مُوسَى ۚ إِنَّهُ, كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيّا ﴿ وَاَذْكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ مَانِ الطُّورِ اللَّيَ مَنِ وَقَرَبْنَهُ نَجِيًا ﴿ أَنْ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَلِنَا أَخَاهُ هَرُونَ نِبِيًا ﴿ أَنْ وَاذْكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ الشَّا وَاذْكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ الشَّا وَاذْكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ الْمَالِمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُولِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمِلْ اللهِ اللهِ

إِسْمَعِيلٌ إِنَّهُ, كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا بَيْنَا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ, بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَرَبِهِ - مَرْضِتَا ﴿ وَ وَأَذُكُرُ فِ ٱلْكِئْكِ إِدْرِيسٌ إِنَّهُ, كَانَ صِدِيقًا نَيْنَا ﴿ وَ وَوَفَعْنَنَهُ مَكَانًا عَلِيًا ﴿ وَ عِندَرَبِهِ عَندَ رَبِهِ اللّهُ عَلَيْهِم مِن ٱلنَّبِيتِينَ مِن ذُرِيّتَةٍ عَادَمَ وَمِمَّنَ حَمَلْنَا مَعَ نُوج وَمِن ذُرِيّتَةٍ إِبْرَهِيمَ وَإِنْ النَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيتِينَ مِن ذُرِيّتَةٍ عَادَمَ وَمِمَّنَ حَمَلْنَا مَعَ نُوج وَمِن ذُرِيّتَةٍ إِبْرَهِيمَ وَإِنْ النَّهُ عَلَيْهِم عَن أَلْفَعَ عَلَيْهِم عَن النَّهُ عَلَيْهِم عَن الرَّعْنَ عَلَيْهِم عَن الرَّعْنَ عَلَيْهِم عَن اللّهُ عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِم عَن الرّعْمَ اللّهُ عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَن اللّهُ عَلَيْهِم عَن اللّهُ مَن عَدَيْنَا وَاجْلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِم عَن اللّهُ عَلَيْهِم عَن اللّهُ عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَن اللّهُ عَلَيْهِم عَلَى اللّهُ عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُ عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلْ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهُ عَلَيْهِم عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُم عَلَيْهُ عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُم عَلَيْهُ عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُ عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهُ عَلَيْهِم عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُم عَلَيْهِم عَلَيْهُ عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهُمْ عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهِم عَلَيْكُولُكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلِي عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ وَالْعُلَالَ عَلَيْكُولُ وَالْعَلَيْكُولُ وَالْعَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَالْعُلْمِ عَلَيْكُولُ وَالْعُلَالَ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ وَالْعُلْمُ عَلَيْكُولُ وَالْعُلْمُ عَلِيكُم عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ وَالْعُلُولُ عَلَيْكُولُولُ وَلَعُولُ وَالْع

- الموضوع الخامس: قضية البر بالوالدين وأثره على صاحبه، فقد جاءت الإشارة إلى هذا المعنى في قصة يحيى الله ﴿ وَبَرَّا بِوَلِدَيْهِ ﴾، وفي قصة عيسى الله ﴿ وَبَرَّا بِوَلِدَيْهِ ﴾، ومن ذلك تلطُف إبراهيم الله مع والده في الحرص على هدايت بأجمل وأبهج العبارات وأرق الأساليب ﴿ يَرَابَرَ ﴾، ومن أكرمه الله تعالى ببقاء والديه أو أحدهما وعكف على برهما، وحرص على هذا الباب: سعد في الدارين بإذن الله تعالى، والمحروم من حرمه الله تعالى.



• أهمية الدعاء، وأنه من أعظم الأبواب السالكة بصاحبها إلى التوفيق في الدارين، وكم من دعوة صالحة أحلت على صاحبها رضوان الله تعالى، وفتحت طريقاً مغلقاً، وفرَّجت كرباً، وصنعت توفيقاً، وبلّغت صاحبها مشاهد النعيم.

وإذا تأملت أدعية زكريا في بداية السورة وما آل إليه الحال من أثرها أدركت ما في الدعاء من خيرات ﴿إِذْ نَادَكَ رَبِّهُ مُنِدَاّاً خَفِيًّا ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَٱشۡتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَكِبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿ ﴾.

وإذا تأملت في دعائه على رأيت من أدبه في خفض صوته من جهة، وفي مطلوبه من جهة أخرى: ما يدلك على أن هذه العبادة بحاجة إلى أدب الكبار.

• حسن الظن بالله تعالى، ولو لم تقرأ في هذا المعنى إلا حسن ظن زكريا لكان درساً نافعاً لك مدى الحياة ﴿ قَالَ رَبِ إِنِي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَٱشۡتَعَلَ الرَّأَسُ شَيِّبًا وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَآبِكَ رَبِ شَقِيًا ﴿ قَالَ رَبِ إِنِي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَٱشۡتَعَلَ الرَّأَسُ شَيِّبًا وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَآبِكَ رَبِ شَقِيًا ﴿ قَالَ مَعِن حاله وضعفه، وأنه قد تعوّد من ربه آلاءً عظيمة، وإحساناً كبيراً، مجاب الدعوة في كل حين.

ووالله الذي لا إله إلا هو مَنْ أوتي حُسْنَ الظنِّ بربه فقد أوتي كلَّ خير، وعوائد هـذا المعنى على صاحبه فوق ما يكتب قلم أو يفرغ من حبر، والله المستعان!

- الموضوع السادس: ذكّرتِ السورةُ في الخاتمة بثلاثِ قضايا:
- القضية الأولى: آثارُ العمل الصالح على أهله ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ
   وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَمُمُ ٱلرَّحْنَنُ وُدًا ﴿إِنَّ ٱللَّهِ اللهِ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ



- القضية الثانية: دورُ القرآن في تحقيق الدعوة والإصلاح ﴿ فَإِنَّمَا يَسَرْنَكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِرَ بِهِ ٱلْمُتَقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ عَوْمًا لُدًا
   يَسَرْنَكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِرَ بِهِ ٱلْمُتَقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ عَوْمًا لُدًا
- القضية الثالثة: حاجةُ الأمة لقراءة التاريخ ﴿ وَكُمْ أَهَلَكْنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنِ هَلُ تُحِسُّ مِنْهُم مِن أَحَدٍ أَوْتَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿ اللَّه ﴾.
- وهذه المعاني الثلاثة من أعظم المعاني على الإطلاق (١) العمل الصالح وآثاره على صاحبه، (٢) ودور القرآن في الإصلاح، (٣) والتاريخ ودوره في كشف سنن الله تعالى في الأرض، ومن أقبل على القرآن، وقرأ التاريخ بوعي، وأخذ من العمل الصالح ما يبلّغه رضا ربه تبارك وتعالى فقد أخذ بأعظم أسباب التوفيق في الدارين. والله المستعان!







• تثبیت النبی ﷺ علی حمل الرسالة والمنهج، والصبر علیهما من خلال عرض نموذج موسی ﷺ مع فرعون.

# 🧪 موضوعات السورة

- بدأت السورة ببيان أثر القرآن كمنهج حياة، وقدرة الله تعالى الفائقة في علمه، واطلاعه على ما يجري في الكون، ثم استعرضت قصة موسى بتفاصيلها، ثم عرَّجـتُ على قصّةِ آدم مع إبليـس، وختمت بجملة من القواعد المنهجية في الطريق إلى الله تعالى.
- الموضوع الأول: بيان أنّ القرآنَ منهجُ هداية وسعادة في الدارين ﴿ طه (الله مَا أَنزَلُنَا عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ لِتَشُقَى الله الله الله عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ لِتَشُقَى الله الله الله عليه عَلَى الله الله عليه الله عليه الله عليه على الإقبال عليه عاجلاً وآجلاً، والله المستعان!
- الموضوع الثاني: الحديث عن قدرة الله تعالى وكمال علمه واطلاعه على ما يجري في الكون ﴿الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّتَوَىٰ ﴿ الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّتَوَىٰ ﴿ السَّمَوْتِ وَمَا

- الموضوع الرابع: عرض لقصة آدم مع إبليس، وبيان وسائل الإغواء ﴿ وَلَقَدْعَهِدْنَا إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ عَدْ لَهُ عَرْمًا ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهُ ع



- الموضوع الخامس: التذكير بقضايا دعوية مهمة لرسوله على:
- القاعدة الأولى: تعجيل العقوبة للمخالفين ليست من مقتضيات تأييد الله تعالى لأوليائه ﴿ وَلَوْلَا كَامَةُ سَبَقَتْ مِن رَيِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُسَمَّى ﴿ اللهِ تعالى لأوليائه ﴿ وَلَوْلَا كَامَةُ سَبَقَتْ مِن رَّيِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُسَمَّى ﴿ اللهِ عَالَى اللهُ عَالَى اللهِ عَلَى اللهُ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَالَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى
- القاعدة الثانية: أنَّ عبادة الله تعالى واللجاً إليه والصبرَ: من أعظم مقوّمات النصر في تاريخ الدعوات ﴿ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكِ مَقَوّمات النصر في تاريخ الدعوات ﴿ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكِ فَتَرَانُ اللهُ الله







#### 🛄 مكانة السورة:

استخدمت السورة أسلوبين لإثبات العقيدة؛ الأول: أسلوب التقرير والمجادلة كما في سورة الأنعام، والثاني: أسلوب القصص، كما في سورة الأعراف. وذكر فيها اسم ستة عشر نبياً، ولم يسبقها في ذلك إلا سورة الأنعام ففيها ذكر ثمانية عشر نبياً.

#### مقصد السورة

• بيان وحدة الرسالات.

# 🧪 موضوعات السورة

- بدأت السورة بعرض حال المكذّبين المنكرين لمنهج الله تعالى، وتذكّرهم بأثر الغفلة والتعلّق بالدنيا، ثم بيان حال الرسل، وأنهم بشر من الخلق، وعاقبة المكذّبين الضالّين عن الطريق، ثم بيان مراد الله تعالى من الخلق، وعرض حال الرسل مع أقوامهم، وما حصل لهم في الطريق، وعاقبة الأمر في النهايات.
- الموضوع الأول: بيان حال الخلق في التعامل مع منهج الله تعالى، وإرسال الرسل لبناء تلك النفوس، وتأهيلها للقيام بدورها في الحياة

- الموضوع الثانسي: أن الدعوة إلى التوحيد هي أصل دعوة الرسل وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيّ إِلَيْهِ أَنَّهُ, لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعُبُدُونِ نَ اللهِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيّ إِلَيْهِ أَنَهُ, لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعُبُدُونِ نَ وَقَالُواْ اتَّخَذَ ٱلرَّمْنُ وَلَدا أَسُبَحْنَهُ بَلُ عِبَادٌ مُكْرَمُون نَ لَا يَسَبِقُونَهُ وَقَالُواْ اتَّخَذَ ٱلرَّمْنُ وَلَدا أَسُبَحْنَهُ بَلُ عِبَادٌ مُكْرَمُون نَ لَا يَسَبِقُونَهُ وَلَا بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ عَمْمُلُون نَ اللهِ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُون فَي إِلَّا لِمَنِ ٱرْبَعَى وَهُم مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ اللهِ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِلِن اللهِ مَنْهُمْ إِلَيْ لِنَا لَكُ مِن يَقُلُ مِنْهُمْ إِلَيْ اللهِ مِنْهُمْ إِلَيْ لِلهِ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ اللهِ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِلَيْ لِللهِ مِن دُونِهِ وَفَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِلَيْ اللَّهُ مِن دُونِهِ وَفَذَاكِ مَعْمُ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ اللَّهُ مِن دُونِهِ وَفَن يَقُلُ مِنْهُمْ وَلَا اللَّهُ مِن دُونِهِ وَفَذَاكِ مَن يَقُلُ مِنْهُمْ كَالِك فَعْرِي الطّالِمِينَ اللَّهُ مِن دُونِهِ وَفَذَالِك نَجْزِيهِ جَهَنَامُ كَاللَّهُ مُن وَلِي اللَّهُ مِن دُونِهِ وَفَذَالِك مَعْرَبِهِ مَا أَنْ اللَّهُ مِن دُونِهِ وَفَذَالِك مَا مُن اللَّهُ مَا مُنَالِك عَلَى مُنْهُمْ وَلَا اللَّهُ مُن دُونِهِ وَفَذَالِكَ مَنْهُمْ وَلِي اللَّهُ مُون مُن اللَّهُ مُن وَلِهُ مِنْ اللَّهُ مُن دُونِهِ وَفَذَالِكَ مُن مُن اللَّهُ مُن دُولِهُ مُن مُولِكُ مُن مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن مُن اللَّهُ مُن مُن اللَّهُ مُن مُن اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللَّهُ مُن مُنْ مُنْهُمُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن مُنْ مِنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْهُمُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ
- الموضوع الثالث: عرض حال الرسل مع أممهم، بدءاً بإبراهيم الله وقوّمِهِ مَا الله وَلَقَدْ عَالَيْنَا إِبْرَهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنّابِهِ عَلِمِينَ الله إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التّمَاشِلُ الّتِي أَنتُمْ لَمَا عَكِفُونَ الله قَالُواْ وَجَدْنَا عَابَاءَنَا لَمَا عَبِدِينَ الله قَالَ لَقَدْ كُمُا مَنْ إِنَّ قَالَ لَقَدْ وَعَابَا وَهُ وَلُوطًا عَائِيْنَهُ حُكُمًا كُنتُمْ أَنتُمْ وَعَابَا وَهُ وَلُوطًا عَائِيْنَهُ حُكُمًا كُنتُمْ أَنتُم وَعَلَيه الأنبياء ﴿ وَلُوطًا عَائِيْنَهُ حُكُمًا وَعَلَمًا وَنَعَمَّنَهُ مِنَ الْقَرْمِ اللهِ فَاسَعِينَ الله وَعَلَمُ الله الله الله الله الله الله ويقيق الله ويقيق الله عنه وي رَحْمَتِنَا إِنّهُ مِن الصّالِحِينَ الله ويَوْمًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَابُلُ فَاسْتَجَبْنَا وَأَدْخَلْنَهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنّهُ مِن الصّالِحِينَ الله ويُومًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَابُلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَقَرْمَ اللهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلُومًا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَقُومُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

بِئَايَنتِنَآ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ۚ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَعْكُمَانِ فِي ٱلْحَرَّثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ السَّ فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا ءَالَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْحِبَالَ يُسَيِّحْنَ وَٱلطَّنْرَ ۚ وَكُنَّا فَنعِلِينَ ۞ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَّكُمْ لِنُحْصِنَاكُم مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَكِكُرُونَ ۞ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ ۚ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكرَّكْنَا فِيها ۗ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ اللهِ وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، وَيَعْمَلُونَ عَكَلًا دُونَ ذَالِكٌ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ﴿ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَيِّ مَسَّنِيَ ٱلصُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ١٥ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ, وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَنبِدِينَ (الله وَلِسْمَعِيلَ وَلِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ ۚ كُلُّ مِنْ ٱلصَّابِينَ ١٠ وَأَدْخَلْنَهُمْ فِ رَحْمَتِنَا ۗ إِنَّهُم مِن ٱلصَّكِلِحِينَ اللهِ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُعَنضِبًا فَظَنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ، وَنَجَّيْنَهُ مِنَ ٱلْغَيِّ وَكَذَلِكَ نُصْحِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَزَكرِيَّآ إِذْ نَادَكَ رَبَّهُ، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ 🗥 ﴾.

الموضوع الرابع: عرضٌ لنهايات المستجيبين ونهايات المعرضين وأوَّا تَرَبُ الْوَعْدُ الْحَقُ فَإِذَا هِ شَخِصَةُ أَبْصَدُ الَّذِينَ كُفَرُواْ يَنَوَيْلَنَا قَدَّكُنَّا فِي عَفْلَةٍ مِّنْ هَاذَا بَلْ كُنَّا ظَلِمِين ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عَفْلَةٍ مِّنْ هَاذَا بَلْ كُنَّا ظَلِمِين ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَهُ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُون ﴿ اللَّهِ لَوْ كَانَ هَلَوُلَاّهِ عَالِهَةً مَّا وَرَدُوهَا مُصَبُّ جَهَنَهُ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُون ﴿ اللَّهُ مَا وَرَدُوهَا أَوْلَا إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ مَعْدُونَ ﴿ اللَّهُ مَا وَرَدُوهَا أَوْلَا إِلَيْ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْدُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْدُونَ صَلِيسَهَا وَهُمْ وَكُنُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْكُمُ اللَّهُ مَا ا



- الموضوع الخامس: أشارت السورة إلى جملة من المعاني والمنهجيات الضابطة لطريق السالك إلى الله تعالى:
- المعنى الأول: وحدة الأمة ﴿ إِنَّ هَاذِهِ مَأْمَّةُ كُمُ أُمَّةُ وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ﴿ ﴾ وهو واحد من المعاني الكبرى التي يجب أن يقوم فيه كل إنسان بدوره، ويعزز بناءه، ويحرص على تكوينه، خاصة أن العدو يسعى بكل ما يملك في تفكيك هذا المعنى.
- المعنى الثاني: الدعاء وأثره في تحقيق أماني الإنسان كما في قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَأَيُّوبِ إِذْنَادَىٰ رَبَّهُ وَأَنِي مَسَنِي الضَّبُرُ وَأَنَتَ أَرْحَمُ الرَّحِينِ ﴿ وَأَلْسَبَجَبْنَا لَهُ وَهَ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِن فَاسَبِّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِن فَاسَبَجَبْنَا لَهُ وَوَا النُّونِ إِذ ذَهب مُعَنِضبًا عِندِنا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ ﴿ وَوَا الشَّونِ إِذ ذَهب مُعَنِضبًا فَظُنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَٰتِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنَكَ إِنِي فَظَنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَٰتِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنَكَ إِنِي فَظَنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَٰتِ أَن لَا إِلَهَ إِلَا أَنتَ سُبْحَنَكَ إِنِي فَظَنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَٰتِ أَن لَا إِلَهُ إِلَا أَنتَ سُبْحَنَكَ إِنِي كَتُ عِي الْمُؤْمِنِينَ وَنَ الظَّلِمِينَ وَلَا اللهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَفَعَيْنَهُ مِنَ الْغَيْرِ وَكَالِكَ نَصْعِي الْمُولِينِينَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ مِن الظَّلِمِينَ وَلَوله تعالى: ﴿ وَزَكَرِيلًا إِلَهُ اللهُ مِن الظَّلِمِينَ وَلَكُنْ اللهُ مَن الظَّلِمِينَ وَلَى اللهُ وَلَوله تعالى اللهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَلَا لَا خَيْرَالِ وَلَاهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَالَهُ وَلَا لَا خَيْرُونِ وَلَاهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْعِينَ وَلَى اللهُ ال







#### 🛄 مكانة السورة:

اختُلِفَ في كونها مكية أو مدنية، وإذا تأملت موضوعاتها وجدت أنها جمعت ما بين المكي، \_ كما هو الحديث عن البعث ويوم القيامة وما فيه من أحداث، وهذا شأن السورة المكية \_ والمدني \_ كما هو الشأن في الحديث عن الحج، أو الإذن بالقتال ونحو ذلك من الموضوعات في السورة \_.

## مقصد السورة

التعظيم والتسليم لله تعالى من خلال عرض مشاهد القدرة الإلهية في الكون.

#### 🧨 موضوعات السورة

• بدأت السورة بعرض مشاهد يوم القيامة، وتقرير قضية البعث، وحال الخلق في التعامل مع منهج الله تعالى وشرعه، ثم الحديث عن فريضة الحج، وبيان مقاصدها، والإذن في الجهاد، وتقرير الجزاء والحساب، وبيان حال أهل الكفر والإيمان.

الموضوع الأول: تقرير قضية البعث والجزاء والحساب ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّعُواْ رَبَكُمْ وَ يَوْنَهَا تَذْهَلُ كَ النَّاسُ اتَّعُواْ رَبَكُمْ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ حُكُلُ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَرَى النَّاسَ كُلُرى وَمَا هُم بِسُكُوى وَلَاكِنَ عَذَاب الله شكيدُ ۞ وَمِن النَّاسِ مَن يُجَدِلُ سُكَوَى وَمَا هُم بِسُكُوى وَلَاكِنَ عَذَاب الله شكيدُ ۞ وَمِن النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَبَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَرِيدِ ۞ كُيْبَ عَلَيْهِ أَنَهُ, مَن تَوَلَّاهُ وَأَنَهُ, يُضِلُهُ وَ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَبَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَرِيدٍ ۞ كُيْبَ عَلَيْهِ أَنَهُ, مَن تَوَلَّاهُ وَأَنَهُ, يُضِلُهُ وَ وَبَعْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السّعِيرِ ۞ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِيرَبِي مِن الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقَى مَن يُولِدُ وَيَهِ مِن اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُعَلِيهُ وَمُعَلِيهُ وَمُعَلِيهُ وَمُعَلِيهُ وَمُعَلِّمُ عَلَيْكُمُ وَيَعِيمُ مَن نُولُونَ وَمِن مُعْمَعِ مُعْ مَن يُرَدُّ إِلَى الْمَعْمِ لِحَكَيْلا وَنُولِ الْعَمْرِ لِحَكَيْلا وَنُولِ الْعَمْرِ لِحَكِيلا اللهَ هُو الْحَقُ وَاتَهُ وَعَلَيْ الْمَاتَ الْمَعْرُ وَيَهِ اللهُ وَلَيْ الْمُعْرِ لِحَكِيلا وَمُولِ اللهُ مُن يُردُ إِلَى الْمَالَةُ الْمَرَى وَرَبَتُ اللهُ اللهُ مُو الْحَقُ وَاتَهُ وَاللهُ وَلَى الْمَالَةُ وَلَاكُولُ اللهُ مُو الْحَقُ وَاتَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

الموضوع الثاني: الحديث عن الحج ومقاصده الكبرى ﴿ وَإِذْ بُوَأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَاكَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِلَفَ بِى شَيْعًا وَطَهِر بَيْتِي لِلطَآبِفِينَ وَالْقَآبِمِينَ وَالرَّحِّعِ الشَّجُودِ ۞ وَأَذِن فِي النَّاسِ بِالْحَيِّعِ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَا كَالُّهُ وَكُلُ صَامِرِ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجْ عَمِيقٍ ۞ لِيَشْهَدُواْ مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا كُلُ مَعْلَ صَامِر يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجْ عَمِيقٍ ۞ لِيَشْهَدُواْ مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا السَّمَ اللهِ فِي آيَتامِ مَعْلُومَتِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَدِ فَكُلُواْ مِنْهَ السَّمَ اللهِ فِي آيَتامِ مَعْلُومَتِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَدِ فَكُلُواْ مِنْهَا وَالْمَعِمُوا الْبَايِسَ الْفَقِيرَ ۞ ثَلَ مَتَ لَيقَضُوا تَفَتَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلَيعَامُولُونُ الْبَايِسَ الْفَقِيرَ ۞ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَتِ اللهِ فَهُو خَيْرٌ لَهُ، عِن كَلُوا مِنْهُ وَلَي وَلَا يَعْمَعُوا اللّهِ فَهُو خَيْرٌ لَهُ، عِن كَلُولُ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَتِ اللهِ فَهُو خَيْرٌ لَهُ، عِن كَلُ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَتِ اللهِ فَهُو خَيْرٌ لَهُ، عِن لَا يَعْمَى مَا الْمَنْفِى وَلَا الْمِنْ اللهِ فَيُعَلِي وَالْمَالُولُ اللّهُ اللّهِ فَلُولُ اللّهُ مِن اللّهُ وَلَا يَاللّهُ وَلَا الْرَبْفِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلْمُ الللللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ وَلَا اللّهُ الللللّهُ وَلِي الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّ

- الموضوع الثالث: الحديث عن فرضية الجهاد في سبيل الله تعالى ﴿ إِنَّ اللّهَ يُدُفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواً إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُودٍ ﴿ اللّهَ اللّهِ لَلْ يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُودٍ ﴿ اللّهَ اللّهِ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ ﴿ اللّهِ النّبَ اللّهُ عَنَى اللّهِ عَلَى اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمَلِّمَتْ صَوَمِعُ بِغَيْرٍ حَقِي إِلّاَ أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا اللّه أَ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللّهِ النّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمَلِامَتْ صَوَمِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَجِدُ يُذْكِرُ فِيهَا اللهُمُ اللّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْ مُرَثَى اللّهُ مَن يَضُرُهُ وَلِيكًا وَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَاللّهُ لَقُوعَ عَزِيزُ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَاللّهُ عَلَوْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَلَيْهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَاللّهُ عَلُولًا وَاللّهُ عَرُوفٍ وَنَهُواْ عَنِ ٱلْمُنكِرُ وَلِلّهِ عَنِقِبَهُ ٱلْأُمُورِ ﴿ اللّهِ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَلَيْهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَاللّهُ وَاللّهُ عَرُوفٍ وَنَهُواْ عَنِ ٱلْمُنكِرُ وَلِلّهُ عَنْقِبَهُ ٱلْأُمُورِ ﴿ اللّهُ ﴾.
- الموضوع الرابع: تعظيم الله تعالى وإجلاله، ونبذ الشركاء المزعومين، وإخلاص العبادة له تعالى ﴿يَتَأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَاسْتَعِعُواْ لَهُ وَإِن اللّهِ لَن يَغْلُقُواْ ذُكِابًا وَلُو الْجَتَمَعُواْ لَهُ وَإِن اللّهِ لَن يَغْلُقُواْ ذُكِابًا وَلُو الْجَتَمَعُواْ لَهُ وَإِن اللّهُ يَسَلّتُهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ يَصَطَفِي مِن الْمَلَيْكِ وَالْمَطْلُوبُ ﴿ مَا اللّهُ يَصَطَفِي مِن الْمَلَيْكَةِ وَاللّهُ اللّهُ يَصَطَفِي مِن الْمَلَيْكَةِ وَاللّهُ وَمَل اللّهُ يَصَطَفِي مِن الْمَلَيْكَةِ وَاللّهُ اللّهُ يَصَطَفِي مِن الْمَلَيْكَةِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُواْ اللّهُ يَصْطَفِي مِن الْمَلَيْكِ وَاللّهُ اللّهُ مَوْدُواْ اللّهُ اللّهُ يَصْطَفِي مِن الْمَلَيْكَةُ وَاللّهُ مَا اللّهُ يَصَطَفِي مِن الْمَلْقُولُ وَاللّهُ مَلْ وَمِل اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُواْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُواْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُواْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُواْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ا







بيان حقيقة الإيمان بالله تعالى وآثاره وعواقب مخالفته، وذم الكافرين المعرضين.

# 🧪 موضوعات السورة

- تبدأ السورة بذكر صفات أهل الإيمان، وما أعد الله تعالى لهم من نعيم، ثم تعرض لحال رسل الله تعالى مع أقوامهم من خلال نموذجين (نوح وموسى) عَلَيْكُ ، ثم تبين حال الكافرين، وتقرير ملك الله تعالى للكون، وعاقبة الكافرين الضالين في النهايات.

ولا يفوتك أن الله تعالى هو الواصف والمبجل لهذه المعاني، فهي أثمن ما تتصف به في زمانك.

الموضوع الثاني: عرض نموذجين لدعوة الرسل مع أقوامهم، فذكر نوح عَلَى ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ وَقَالَ يَنقَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ عَيْرُهُ وَ أَفَلَا لَنَقُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ وَهَا هَالَا إِلّا بَشَرٌ مِثْلُكُو يُرِيدُ أَن يَنفَضَلُ عَيْرُهُ وَ أَفَلَا لَنَقُونَ ﴾ فقال المَلَوُ اللّه مَا لَكُو مَن اللّه عَنا بِهَذَا فِي ءَابَ إِنَا الْأُولِينَ ﴾ إِنْ هُو إِلّا عَلَيْكُمُ مَا سَمِعْنا بِهَذَا فِي ءَابَ إِنا الْأُولِينَ ﴾ إِنْ هُو إِلّا مَكُمُ لُو يَدِ حَتَّ عَيْنِ ﴾ وَعُلْ يَدِ حِنَّةً فَتَرَبّصُوا بِهِ عَنَى عَيْنِ ﴾ فَال رَبِ انصُرْفي بِمَا حَنَّ بُونِ ﴿ فَا مَا اللّهُ مَن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

وموسى الله ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِعَاينَتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينٍ ﴿ ثُمُ إِلَى فَوَمًا عَالِينَ ﴿ فَا فَوْمًا عَالِينَ ﴿ فَا فَوَمًا عَالِينَ ﴿ فَا فَوَمُكُمُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّا اللَّا اللَّهُ ا

وهو درس في تأصيل قضية الصراع بين الحق والباطل، ودور الرسل في تحقيق مراد الله تعالى، واستقبال الحق أو رفضه، وبيان أن الطريق كذلك من فجر الرسالة إلى يوم القيامة، فلا تتعلّق بالأوهام، ودعك من عوارض الطريق، واستمسك بالوحي، وجاهد قدر وسعك حتى تلقى الله تعالى على الحق.

الموضوع الثالث: بيان أحوال المستجيبين لرسلهم، وأحوال المعرضين عنهم ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِن ٱلطَّيِبَاتِ وَٱعْمَلُواْ صَالِحًا ۚ إِنِّي بِمَاتَعْمَلُونَ عَلَيْمٌ ﴿ فَاَنَّا مِنَ الطَّيِبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَالِحًا ۚ إِنِّي بِمَاتَعْمَلُونَ عَلَيْمٌ ﴿ فَا فَا لَهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّالْمُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّا ا



الموضوع الرابع: تقرير ملك الله تعالى للكون ﴿ وَهُو اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهُ وَالْأَيْسِ وَاللّهُ وَالْأَقْتِدَةُ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿ وَهُو اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهَ عَلَى الْأَرْضِ وَاللّهَ عَقْلُونَ ﴿ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهَ اللّهُ وَاللّهَ اللّهُ وَاللّهَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَظَيْمًا أَوْنَا لَمَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالللللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ اللللللّهُ وَا الللللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ

العقيدة الصلبة، وأن الله تعالى هو الخالق المدبر، الرازق، المعطي والمانع، والضار والنافع، وأن ما عداه لا شيء، ومن عرف هذا المعنى، وامتلأ قلبه يقيناً به: أدرك حالاً لا يمكن وصفها للعالمين، والتوحيد من أعظم المعارف وأجلها في قلوب المؤمنين.

- الموضوع الخامس: عرضٌ لمواقف الناس من الفوز والخسران في النهايات وَحَقَ إِذَا جَآءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ اللهايات وَحَقَ إِذَا جَآءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ اللهايات وَمَنَ عَلَمَ عَمَوُنَ عَلَيْكُمْ وَرَابِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ بَبَعَثُونَ الله فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلا آفسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَينٍ وَلا يتساء لُوب الله فَمَن ثَقُلت مَوْزِينُهُ. فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلمُفْلِحُوب الله وَمَنْ خَفَت مَوْزِينُهُ. فَأُولَتِهِكَ ٱلّذِينَ مَوْزِينُهُ. فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلمُفْلِحُون الله وَمُوهِهُمُ ٱلنَّادُ وَهُمْ فِيها كَلِلحُون الله خَيْرُوا أَنفُسهُمْ فِي جَهَنَم خَلِدُونَ الله تَلْفَحُ وَجُوهِهُمُ ٱلنَّادُ وَهُمْ فِيها كَلِلحُون الله المَه تَعْلَى اللهُ وَكُن عَلَيْنَا مِنْفَوْتُونِ الله وَمُ مَن اللهُ وَمُعْمَ اللهُ وَمُن عَلَيْنَا مِنْفَوْتُنَا مَنْ فَي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ وَمُ اللهُ وَمُ مَن اللهُ وَمُ مَن اللهُ وَلَا عَلَيْ عَلَيْ وَلَا مَن مَا اللهُ وَمَ مَن اللهُ وَمُ مَن اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَمُ مَن اللهُ المستعان!
  - الموضوع السادس: تقرر السورة قضايا مهمة:
- الأولى: أن إمداد الله تعالى للإنسان والمجتمعات والأمم مجرد السيتدراج ﴿ فَذَرَهُم فِي عَثْرَتِهِم حَتَى حِينٍ ﴿ أَيَعْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُهُم بِهِ عِنْ مَالِ السيدراج ﴿ فَذَرَهُم فِي عَثْرَتِهِم حَتَى حِينٍ ﴿ أَي الْحَسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُهُم بِهِ عَثْرَتِهِم حَتَى حِينٍ ﴾.



- الثانية: أن الهوى أضر ما يكون على الناس ﴿ وَلَوِ اتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَا الشَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ كَ بَلْ أَتَيْنَكُمُ بِإِرْكُرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ السَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ كَ بَلْ أَتَيْنَكُمُ بِإِرْكُرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ السَّهُ.
- الثالثة: تقرير قاعدة مقابلة الأذى بالإحسان في منهج الدعوة إلى الله تعالى ﴿ اَدْفَعٌ بِاللَّهِ هِي آحْسَنُ السَّيبِّئَةَ خَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ (١٠٠٠).
- الرابعة: أنَّ ثمة غايات كبرى للخلق من وجودهم في الدنيا
   أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمُ عَبَثًا وَأَنَّكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ الله فَتَعَلَى ٱللهُ ٱلْمَالِكُ الْحَقَّ لَا إِلَى إِلَاهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ الله .







• سلامة المجتمع من الانحرافات السلوكية، وتحصينه من الفواحش.

#### وموضوعات السبورة

- بدأت السورة بتجريم الزنى والقذف، ثم تحدّثت عن قصة الإفك وتبرئة عائشة على والتحذير من إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، ووسائل الوقاية من الجريمة، والتحذير من أعظم أسباب الفتن كلها، وتأديب البيوت بجملة من الآداب الشرعية، والعناية ببيوت الله تعالى وإقامة شرائعه، ثم عرّضت بالمنافقين وبعض صفاتهم.



أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَا لَآتِ بِأَلِلَهِ إِنَّهُ لَمِن الصَّلِدِقِينَ الْ وَأَلْخَامِسَةُ أَنَّ لَعَنْتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَذِبِينَ اللَّهُ وَيَذَرُونُا عَنَّهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَا لَاتِهِ بِأَلِلَّهِ لِإِنَّهُ لَمِن الْكَاذِبِينَ الْ اللَّهُ وَلَيْهَا الْعَذَابَ الْمَسَاسِ وَلَقْهَا مَن المساس وَالْخَامِسَةَ أَنَّ عَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِن الصَّلِقِينَ الله وفيها من المساس بالأعراض، وتشويه صور المؤمنين، وتعريضهم للتهم ما فيه، وهي من أعظم أسباب الفساد والفوضى في المجتمعات.

الموضوع الثاني: عرض لحادثة الإفك وتبرئة أم المؤمنين عائشة والمؤالة المؤمنين عائشة والمؤالة الذين جَاءُو بِالإفك عُصْبَةً مِنكُو لا تَصَبَوهُ مَثرًا لَكُم بل هُو خَيرٌ لَكُو لِكُو لِكُو لِكُو المُؤمِنُونَ الْمُؤمِنُونَ وَاللّهُ مِنا اللّهُ اللهُ اللهُ

ثم ليكن من أدب الإنسان حسن الظن بالمؤمنين مهما كانت الدعاوى والأدلة والبينات في ظاهر الأمر، والتحرُّز من العجلة في بداية الأحداث، والوقوع في أعراض الآخرين من خلال ما يدار على ألسنتهم، والحذر من

رغبة إشاعة الفاحشة في المؤمنين، واعتبار ذلك جريمة كبرى مؤذنة بضياع دين الإنسان، والله المستعان!

- الموضوع الثالث: وضعت السورة منهجاً لبناء المجتمعات:
- بدأته بالتعريف بأعظم أسباب الفتنة ﴿ فَيَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنْبِعُواْ خُطُورَتِ الشَّيْطُنِ وَمَن يَتَغِ خُطُورِتِ الشَّيْطُنِ فَإِنَّهُ يَأْمُ لِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُر مِن أَحَدٍ أَبداً وَلَكِنَّ اللَّه يُركِي مَن يَشَاءٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الله عَلَيْهُ الله وأن التساهل في البدايات مفض بصاحبه إلى نهايات السوء مع الزمن، ولكلِّ مُحَرَّم حمّى، مَنْ تساهل فيه وقع في الحرام «كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه» أن ومن ترخص في أول الأمر شارك في النهايات بكل ما يملك، ومن عف نفسه عن الخطوات الأولى صار أبعد ما يكون عن كل سوء. وفي زمان وسائل التواصل الاجتماعي أوشك كل شيء على الضياع ما لم يحجب صاحبَه دينٌ، وكم هي الأعراض التي أصبحت كلاً متاحاً بسبب الظنون! فضلاً عن التساهل بين النساء والرجال في هذا الشأن الذي أفضى لكل حرام، وإذا أعدتَ قراءةً هذا الأدب في هذا الشأن الذي أفضى لكل حرام، وإذا أعدتَ قراءةً هذا الأدب في هذا الشأن الذي أفضى حكمة الله تعالى في صيانة الأعراض والنفوس.
- ثم عرضتْ منهجاً في بيان حرمة البيوت، وكيفية الدخول إليها ﴿ يَمَأَيُّها اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا عَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَقَى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَى آهَلِها ذَالِكُمْ عَلَى اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا عَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَقَى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَى آهَلِها ذَالِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ لَا لَدْخُلُوها حَتَى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن عَيْرَ لَكُمْ لَا لَدْخُلُوها حَتَى يُؤذَنَ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَا لَدَخُلُواْ بُيُوتًا عَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيها مَتَعُ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكُثُمُونَ اللَّهُ عَلَى مَا تُعَدِّمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكُثُمُونَ اللَّهُ عَلَى مَا تَبْدُونَ وَمَا تَكُثُمُونَ اللَّهُ عَلَى مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكُثُمُونَ اللَّهُ عَلَى مَا تَبْدُونَ اللَّهُ عَلَى مَا مُنَاعًا عَبُولَ مَا مُنَاعًا مَنَاعًا لَا عَلَى مَا تَعْمَلُونَ عَلَى مَا تَبْدُونَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا ثَبُدُونَ وَمَا تَكُثُمُ مَنْ مَنْ عَلَى مَا مَنَاعً لَكُونَ وَلَالَهُ يَعْلَمُ مَا تَبُدُونَ وَمَا تَكُنْمُونَ اللَّهُ عَلَولُ مَا مُنَاعًا عَلَى مَا عَلَى مُعَلِّى مَا تُعْمَلُونَ وَلَالَهُ عَلَى مَا مُعَالَى مَا عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى مَا مُعَالِمُ مَا مُنَاعًا عَلَى مَا عَلَى مُعَلِّمُ مَا مُنْ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى مُعَلِّمُ مَا مُنْ عَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى مُعْلَى مَا مُنْ عَلَى مُعْمَلُونَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُعَلِيمًا مَنْ عَلَى مُعْلَى مُنْ الْمُعَالَى فَعُلَى مُعْلَى مُعْلَى عَلَيْمُ مَا مُنْ عُلَالِهُ عَلَى مُعْلَى مُنْ مُنْ الْمُعْلَى مُعْلِيمُ مَا مُعْلَمُ مُنَا مُنَاعًا عَلَى مُعْلَى مُعْلِمُ مَا مُعَلِّى مُعْلِمُ مَا مُعْلَمُ مُنَا عُلَالِهُ عَلَى الْمُعُلِقُ عَلَى مُعْلِمُ مُعْلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقَ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقَ عَلَى الْمُعْلَقِ عَلَا عَلَيْ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقَلِهُ عَلَا الْمُعْلِقُ عَلَا الْمُعْلِقُ ع

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٢) ومسلم (١٥٩٩) عن النعمان بن بشير ١٥٩٠ أخرجه

• ثم عرضت لبيان خطر بعض التصرفات في حصول هذه الفواحش، ومنعت كل سبيل إليها ﴿قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَىٰ رِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فَرُوجَهُمُّ ذَالِكَ أَزَكَىٰ لَمُنَمُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ 🕝 وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبُدِيكِ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرهِنَّ عَلَى جُنُومِينٌ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِمُعُولَتِهِنَ أَوْ ءَابَآبِهِنَ أَوْءَابَآءِ مُعُولَتِهِنَ أَوْ أَبْكَآبِهِي أَوْ أَبْكَآء بُعُولَتِهِي أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيَ إِخْوَانِهِي أَوْ بَنِيَ أَخُوتِهِنَّ أَوْ نِسَآبِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُنَّ أَوِ ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُونُوزَ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ١ وَأَنكِحُوا ٱلأَينَى مِنكُمْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآيِكُمْ أَإِن يَكُونُواْ فَقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ وَاسِكُمْ عَكِيمُ اللهُ وَلَيسَتَعَفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغَنِيهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَٱلَّذِينَ يَبْنَعُونَ ٱلْكِنْبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَ مَكُمُّ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَكِيكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِنَبْنَغُوا عَرَضَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَمَن يُكْرِهِ هُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرُهِ هِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَأُولَ الأَدِبِ أَن تصون بصرك عن كل نظر محرم، وإلّا أخلف الله تعالى عليك في قلبك ومشاعرك مع الأيام، وكم من مصروفٍ عن السوءِ بغضِّ بصره! وكم من معطوبٍ بعد نعم الله تعالى عليه بسبب بصره! ومَنْ ترخّص في شيءٍ من ذلك وقع في الفاحشة مع الأيام، إلَّا أن يعصمَهُ الله تعالى. فضلاً عن الترخص في دخول البيوت من الأرحام والأقارب والإخوة والعمال والخدم والسائقين، فإنَّ ذلك هو الموتُ، كما قال النبي على: «الحمو الموت»(١) والحمو أخو الزوج! والله المستعان! وخلاصة هذه الآداب: غيض البصر عن الحرام، وستر الزينة من جانب المرأة، وعدم تبرّجها بشيىء من ذلك، وعدم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٢٣٢) عن عقبة بن عامر رهي.

التساهل في دخول أحد من الأجانب على النساء، والمسارعة في الزواج، وهي بإذن الله تعالى واقية من كل انحراف في مستقبل الأيام.

- الموضوع الرابع: ذكَّرت السورة بأنَّ حسنَ الصلةِ بالله تعالى، وإقامةَ الصلاة في بيوت الله تعالى من أعظم أسباب الفلاح والرشاد ﴿ ﴿ أَللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُوفِ فِيهَا مِصْبَائَّ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۗ ٱلزُّجَاجَةُ كَأُنَّهَا كُوْكَبُّ دُرِّيُّ يُوْقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبِكرَكَةٍ زَيْتُوْبَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يكادُ زَيْتُهَا يُضِيَّ ءُ وَلَوَ لَمَر تَمْسَسَهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍّ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءٌ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ أَن أَللهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ. يُسَيِّحُ لَهُ, فِيهَا بِٱلْغُدُوِ وَٱلْأَصَالِ ٣ رِجَالُ لَا نُلْهِيهِمْ تِحَنَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآءِٱلزَّكُوةِ ۗ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَكُرُ ﴿ وَهِلَ أَصلَحَ مَا بِينَهُ وَبِينَ الله تعالى، وأقام شأن الصلاة أصلح الله تعالى له كل شيء. وإذا قرأتَ قول الله تعالى: ﴿ نُورُ عَلَى نُورِ يَهْدِى اللهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ ﴾ أدركت كم هي حاجة الإنسان للتعرُّض لنور الله تعالى وهدايته، والبحث بكل ممكن عنه، وبذل كل غال في سبيل هذه النعمة العظمى! وإذا أفاض الله تعالى عليك بشيء من هذا النعيم، فإيّاك ألف مرة من الترخُّص في شيء من الحرمات، أو ترك بصرك يجول فيما يشاء، فإن الخشية كبرى أن يُذهب الله تعالى عليك بنعيم، ثم لا يكون لك سبيل إلى العافية بعد ذلك.
- الموضوع الخامس: عرضت السورة للمنافقين؛ لأنهم من أخطر أسباب ظهور الفواحش في المجتمعات ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنّا بِاللّهِ وَبِالرّسُولِ وَأَطَعْنا ثُمَّ يَتُولُ فَرِيقٌ مِنْ بُعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَكِيكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنّا بِاللّهِ وَبِالرّسُولِ وَأَطَعْنا ثُمَّ يَتُولُ فَرِيقٌ مِنْ بُعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَكِيكَ بِاللّهُ وَرَسُولِهِ عَلَيْهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَمَا أَوْلَكِيكَ بِاللّهِ مُذَعِنِينَ ﴾ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِم أَوْلَكِيكَ هُمُ الظّلامُونَ ﴾ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ فَاللّهِ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُمْ بَلْ أَوْلَكِيكَ هُمُ الظّلامُونَ ﴿ ﴾ مَرَضُ آمِ ارْزَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُمْ بَلْ أَوْلَكِيكَ هُمُ الظّلامُونَ ﴿ ﴾



وهم دعاة كل فتنة وشر وبلاء على المجتمعات، وصوتُ الفواحش والفوضى في كلّ زمان! ولذلك تجدهم من أنصار خروج المرأة للفوضى، وأعداء حجابها، وقرارها في بيتها، ودعاة هدم لكل فضيلة، ورعاة بكل ما يملكون لكل ضياع، والله المستعان!

- الموضوع السابع: حفظ العورات من خلال آداب الاستئذان في يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ اَمْ يَبَلُغُوا الْحُلُمُ مِنكُرُ مُلَثَ الْمَائِينَ مَلَكَتَ اَيْمَنْكُرُ وَالَّذِينَ لَمْ يَبَلُغُوا الْحُلُمُ مِنكُرُ مُلَثَ مَرَبَّ مِن الطَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ الْعِشَآءِ مَلَن الطَّهِيرةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ الْعِشَآءَ مَلَن مُ مَن مَرْبَ مِن الطَّهِيرةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ الْعِشَآءَ مَلَن مُ مَوْرَب لَكُمُ لَيْسَ عَلَيْكُم وَلا عَلَيْهِم جُنَاحٌ بَعْدَهُنَ طَوَّفُونَ عَلَيْكُم بَعْضُ حَلَي مُ عَلَي مُ عَلِي مُ عَلَي الله المَعْنَ الله عَلَي الله المُعْلَم عَلَي الله المُعْر عَلِي الله عَلَي الله على المعوراتِ، وما يترتب على ذلك مع الأيام، وهو مو يعتوب على ذلك مع الأيام، وهو شريعة وأدب غاية في حراسة الفضائل في واقع الأسر والمجتمعات.





• تثبيت رسول الله على والردّ على افتراءات المكذّبين الضالّين.

# 🥕 موضوعات السورة

- بدأت السورة بتمجيد الله تعالى، وعرضٍ لبعض أحوال الكافرين في التعامل معه ومواجهته على من خلال طرح الشبه والاعتراضات عليه، وتولي الرد على كل تلك الشبه والافتراءات والأقاويل، وختمت كل ذلك بصفات المؤمنين المتبعين.
- الموضوع الأول: تمجيد الله تعالى والثناء على نفسه ﴿ بَارَكَ ٱلَّذِي اللهُ مُلْكُ ٱلسَّمَعُوتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ نَزَّلُ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلْمِينَ نَذِيرًا ﴿ اللَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَعُوتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَغَيْدُ وَلَ كَاوَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلّ شَيْءٍ فَقَدَّدُهُ وَقَدْيرًا ﴿ وَالْمَاكِ وَخَلَقَ كُلّ شَيْءٍ فَقَدَّدُهُ وَلَا نَفْعُا وَلا نَفْعًا وَلا يَعْلِمُونَ وَلا يَعْلِمُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلا نَفْعًا وَلا يَعْلِمُونَ مَوْتَا وَلا حَيْوةً وَلا نَشُورًا ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المعركة الدائرة بين أهل الضلال وبين رسول الله على المعارفة الوحي الذي الدائرة بين أهل الضلال وبين رسول الله على وثقرر فيه الحقائق، وتُبنى فيه التصورات، وتُقام من خلاله الحياة الكبرى.



• الموضوع الثاني: عرض لشبه المعارضين لرسول الله على وافتراءاتهم والرد عليها كما في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنَّ هَنَدَآ إِلَّاۤ إِفْكُ ٱفْتَرَبَهُ وَأَعَانَهُۥ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونِ فَقَدْجَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا ١٠ وَقَالُوٓ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينِ ٱكْتَبَهَا فَهِى تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكِّرَةً وَأَصِيلًا ۞ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱليِّرَّ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رِّحِيمًا نَ وَقَالُواْ مَالِ هَلْذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ ٱلْأَسْوَاقِ لَوَلآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُون مَعَهُ، نَدِيرًا ﴿ أَوْ يُلْقَيْ إِلَيْهِ كَنَّ أَوَ تَكُونُ لَهُ, جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّلِلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ١٠ ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا 🕚 تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَاآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَالِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ١٠٠٠)، وقوله تعالىي: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسُواقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۞﴾، وقوله تعالى: ﴿ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوَلَآ أُنْزِلَ عَلَيْمَنَا ٱلْمَلَتِ كُهُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنا ۗ لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَنَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا ١٠ يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَلَتِ كُمَّ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَهِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَحْجُورًا ١٠٠ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَكَآءُ مَّنثُورًا ﴿ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا نُزَلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُلَةُ وَبِعِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُوَّادَكُ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا ١٠٠٠.

وإذا أردت الحقائق كما هي فاقرأ هـذا الوحي، وأقبل عليه، وامنحه وقتك وفكرك وسترى كل شيء.

- الموضوع الثالث: تسلية رسول الله عما أصابه من تلك
   الاعتراضات:
- من خلال الإشارة إلى أنه عبده في أول الأمر ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا (١٠٠٠).

- وبيان أعظم الحقائق في هذا الطريق ﴿ وَكَذَٰلِكَجَعَلَنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوَّا مِّنَ الْمُجْرِمِينُ وَكَفَى بِرَيِّكِ هَادِيَــُا وَنَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ
- ووعد الله تعالى له بالردّ على كل الشُّبَهِ ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا حِثْنَكَ مِأْ اللهِ عَلَى كُلُ الشُّبَهِ ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا حِثْنَكَ اللهِ عَلَى كُلُ الشُّبَةِ ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا حِثْنَكَ مِا اللهِ عَلَى كُلُ الشَّبَةِ ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا حِثْنَكَ مِنْ اللهِ عَلَى كُلُ الشَّبَةِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى كُلُ الشَّبَةِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله
- وأن هؤلاء عبيد لأهوائهم، ولا يدركون من أمر الحياة شيئاً ﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكُ ثُمَّ مَا اللهِ اللهِ اللهِ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكُمْ أَضَلُ سَكِيلًا اللهِ اللهِ أَنَّ أَكُمُ أَضَلُ سَكِيلًا اللهِ اللهِ اللهُ الل
- وتذكيره بأن دوره في الدعوة فحسب، وأمره بالتوكل وتفويض الأمور إلى الله تعالى ﴿ وَمَا آرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَذِيرًا ۞ قُلْمَا آسْنَكُ عُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَخِذَ إِلَى رَيِّهِ عَسِيلًا ۞ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحِيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَ عَلَى السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَ فَي يِهِ بِنُنُوبِ عِبَادِهِ وَخَبِيرًا ۞ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ آيًا مِ ثُمَّ ٱلسَّمَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَنُ فَسَّلُ بِهِ وَخِبِيرًا ۞ ﴾.



- وذكر جملة من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بما تقول ويعملون به ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْكِنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْكِنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴿ وَعِبَادُ اللَّهِ ﴾.
- الموضوع الرابع: عرض لصفات أهل الإيمان وعباد الرحمٰن الذين تلقوا هذه الرسالة بالقبول، وأخذوا بما في كتاب الله تعالى من هدى ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا اللهِ وَالَّذِينَ بَيِيتُوكَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيكُمَّا اللهِ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمُ أَبِكَ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ١٠٠٠ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ١١٠٠ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنْفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿ وَكَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَأْثَامًا ﴿ يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَيَعْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿ اللَّهِ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلاصَلِحًافَأُولَيْهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَتٍ وَكَانَ ٱللهُ غَـ فُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ، يَنُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَـابًا اللهُ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونِ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَهُواْ بِٱللَّغْوِ مَرُّواْ كِرَامًا اللهِ وَٱلَّذِينِ إِذَا ذُكِّرُواْ بِاَلنَّغُو مَرُّواْ كِرَامًا اللهِ وَٱلَّذِينِ إِذَا ذُكِّرُواْ بِاَلنَّغُو مَرُّواْ كِرَامًا اللهِ وَٱلَّذِينِ إِذَا ذُكِّرُواْ بِالنَّغُو مَرُّواْ كِرَامًا اللهِ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّاوَعُمْيَانًا ٣٠ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاهَبْ لَنَامِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِيَّلِنِنَا قُرَّةً أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَالِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ وَمثلَكَ لا يَخْفَى عَلَيْهِ أَنْ هَذَهُ مَنَازِلُ الصالحين وصفات الكبار، فخذ منها حتى تروى، وعلى قدر فقهك بها وأخذك لها وقيامك بحقها: تستحق هذا الوصف الشجي في كتاب الله تعالى.
  - الموضوع الخامس: أشارت السورة إلى جملة من المركزيات:



- المركزية الثانية: أن ثمة بواعث لكل انحراف، فلا تغرَّك الصورة الظاهرة التي تراها من صاحب الانحراف، فإنما هي نتيجة، ولها أسباب، وقد قررت سورة الفرقان جملة من هذه البواعث لذلك الانحراف.
- كإنكار لقاء الله تعالى والتكذيب بيوم القيامة كما في قوله تعالى: 
  ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوَلاَ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَتَ كُهُ أَوْ نَرَىٰ رَبِّنَا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ
  فِي وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوَلاَ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَتَ كُهُ أَوْ نَرَىٰ رَبِّنا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ
  فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوا كِيرًا اللهُ ، وكما في قوله تعالى: ﴿ بَلُكَذَّبُواْ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا اللهُ ﴾ سواء كان إنكار الإنسان مشهوراً وأَعْتَدُنا لِمَن كَذَب بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا الله ﴾ سواء كان إنكار الإنسان مشهوراً بلفظه وقوله أو كان ضمنياً من خلال صور العمل التي تجري منه في كل حياته وشؤونه لا فرق.
- وتقديس الإنسان لهواه كما في قوله تعالى: ﴿ أَرَايَتُ مَنِ الْمَخْدَ إِلَاهِهُ، هُولِهُ أَفَانَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ اللهِ وَكِيلًا ﴿ اللهِ وَكِيلًا هُواهِ وَهُو لا يدري! وما أكثر صور هذا المعنى في واقع الناس! وكل شيء قدّمه صاحبه على شرع الله تعالى ومنهجه فهو من الهوى المذموم قل أو كثر، فلينظر كل إنسان إلى موقفه من شرع الله تعالى وسيرى كم حظه من الإيمان! وكم حظه في المقابل من الهوى!



• والصحبة السيئة في قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَكُولُ السَّيْطَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللِلْمُنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه







• ذكر أساليب الأنبياء في مواجهة تكذيب الحق.

#### 🥻 موضوعات السورة

بدأت السورة بالحديث عن شدة شفقة النبي على قومه، وخوفه عليهم من الانحراف، وطمأنة الله تعالى له بأنه لو شاء هدايتهم لكان ذلك، ثم عرضت دعوة الأنبياء مع أقوامهم، وما واجهوا من تكذيب وإعراض، ثم تحدّثت عن صدق منهج الوحي، وأنه من عند الله تعالى.



في حياته، وينبغي أن يكون كذلك في حياة كل مؤمن ومصلح، ومن أقبل عليه ومنحه وقته وفكره ومشاعره لقي كل خير، والله المستعان!

# • الموضوع الثاني: عرض دعوة الأنبياء مع أقوامهم:

• القصة الأولى: موسى الله مع فرعون ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ الْمَتِ الْقَوْمَ الْطَالِمِينَ ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ الْمَتِ الْقَوْمَ الطَّالِمِينَ ﴿ وَالْمَ الطَّالِمِينَ ﴿ وَالْمَ فَرْعَوْنَ أَلَا يَنْقُونَ ﴿ الله مَاظُرة العقلية ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُوقِنِينَ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ أَلَا وَلَكُمُ اللَّهُ وَلَا يَن اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَا وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

وحين عجز فرعون عن حجة العقل والبرهان والدليل لجأ للقوة ﴿ قَالَ اللهِ النَّهِ النَّهَا عَيْرِي لَا جَمَعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴿ اللهِ ال

في النهايات ﴿ فَلَمَّا تَرَبَّهَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿ قَانَفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ إِنَّ مَعِى رَبِّ سَيَهْدِينِ ﴿ قَانَفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ أَلِكُ مُوسَى آنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرِ فَانَفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فَرْقِ كَالطّودِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ قَانَفَلَقَ نَكَانَ كُلُّ وَأَنْفَنَا ثُمَّ ٱلْآخَرِينَ ﴿ قَالَ وَالْعَلَيْمِ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْعَينَ مُوسَى وَمَن مَّعَهُ وَأَجْعَينَ ﴿ قَالَ فَلَمْ وَمَن مَّعَهُ وَأَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ وَلِيانَه فَي اللّه تعالى لأوليائه أَنْ يَتَى في مشاعر كل إنسان وهو يخوض معركة الحق في مواجهة الباطل، ومن اتصل بهذا المعنى هان عليه ما يلقاه في عرض الطريق، ومن لم يقرأ هذا المشهد بوضوح تخلّف لفقدان رؤية النهايات الكبرى التي عادةً ما تكون خاتمةً مشاهد المعارك التي تدار بين الحق والباطل في كل زمان ومكان.

• القصة الثانية: قصة إبراهيم مع قومه: بَدُءاً بالمناظرة العقلية التي أوضح فيها كساد تلك العقائد وعجزها عن أن تقدّم لأنفسها شيئاً، فضلاً عن مَنْ ينتظر منها أشياء ﴿ وَاتَلُ عَلَيْهِمْ بَاۤ إِبَرْهِيمَ اللهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَرْمِهِ مَا عَنْ مَنْ ينتظر منها أشيامًا فَعَظُلُ لَمَا عَكِفِينَ اللهِ قَالَ هَلَ يَسْمَعُونَكُمْ أَوْيَعُهُ وَنَعْلُ إِذْتَدَعُونَ الله مَعْبُونَكُمْ أَوْيَعُهُ وَنَظُلُ المَاعِكِفِينَ الله قَالَ هَلَ يَسْمَعُونَكُمْ أَوْيَعُهُ وَتَظُلُ المَاعِكِفِينَ الله قَالَ هَلَ يَسْمَعُونَكُمْ أَوْيَعُهُ وَتَظُلُ المَاعِكِفِينَ الله قال هَي أخطر ما على النفوس، وتأجير العقول أخطر ما يواجهها على الإطلاق، وما زادت على أنها اعترفت بذلك التأجير، ولا حيلة لها في الفكاك منه على الإطلاق الباطل وعقائد الجاهليات ﴿ قَالَ أَفَرَيْتُهُ مَا كُنُتُم تَعْبُدُونَ اللهِ أَنْ مَنْ مَاكُنُتُ تَعْبُدُونَ اللهِ أَنْ مَسْاهدَ الباطل وعقائد الجاهليات، وما آلت إليه تلك النهايات ﴿ وَقِيلَ لَمُمُ أَنِّنَ مَاكُنُتُم الله الخواتيم لتلك الجاهليات، وما آلت إليه تلك النهايات ﴿ وَقِيلَ لَمُمُ أَنِّ مَاكُنُتُم اللهُ وَعَالَوْ اللهِ هَا يُعْلَونَ اللهُ وَعُمُونَ اللهُ وَعُمْ فِيهَا يَعْعَمِمُونَ الله قَلْكُ النهايات ﴿ وَقِيلَ لَمُمْ أَنِّي مَاكُنُ مُ وَمُونُونَ اللهُ وَعُمْ فِيهَا يَعْنَصِمُونَ الله قَلْهُ إِن كُنّا لَغِي صَلَالِ مُّعِينٍ الله وَعُمْ فَي قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَعْنَصِمُونَ الله تَالَعُ إِن كُنّا لَغِي صَلَالِ مُّعِينٍ الله المِلْلِ مُعْمِنَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَعْنَصِمُونَ الله تَالَعُ إِن كُنّا لَغِي صَلَالِ مُعْمِنٍ اللهِ الله المِلْهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله المَالِ مُعْمِنَ اللهُ وَاللهُ الْمُعْمُونَ اللهُ الْمُعْلِلُ مُعْمَالِ اللهُ الْمِلْعُولُ اللهُ الْمُعْلِلِ اللهُ المِنْ اللهُ المُنْها عَلْمُ وَلُونُ اللهُ الْمَالِ اللهُ المُناسِ اللهُ المُلْولِ اللهُ المَالِقُ اللهُ المُناسِ المَنْ المُ المُنْ اللهُ المُناسِ المُناسِ المُناسِ المُناسِ المُناسِ المُناسِ المُناسِ المُناسِ المَناسُ المُناسِ المَناسُ المَناسُ المُناسُ المُناسِ المُناسِ المُناسُ المُناسِ المُناسِ المُناسِ المُناسُ المَناسُ المَناسُ المَناسُ المُناسِ المَناسُ المَناسُ المَناسُ المُناسِ المَناسُ المَناسُ المَناسُ المَناسُ المَناسُ المَناسُ



إِذْ نُسَوِّيكُمُ بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَمَا أَضَلَّنَاۤ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ فَمَا لَنَا مِن شَفِعِينَ ۞ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ۞ فَلَوْ أَنَّ لَنَاكُرَةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾.

- القصة السادسة: قصة قسوم لوط، ودعوت لهم ﴿كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطِ الْمُرْسَلِينَ اللّهُ اللّهُ الْمُرْسَلِينَ اللّهُ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا نَنْقُونَ اللّهَ إِنِي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ اللّهَ فَأَنْقُوا اللّه وَأَطِيعُونِ اللّهَ وَمَا أَشْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلّا عَلَى رَبِ الْعَلَمِينَ اللّهُ وَأَطِيعُونِ اللّهُ كُرانَ مِنَ الْعَلَمِينَ اللّهُ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِنْ أَزُولِجِكُم مَنْ أَزُولِجِكُم مَنْ أَزُولِجِكُم مَنْ أَزُولِجِكُم مَنْ أَنْتُم قَوْمُ عَلَيْهِ مِنْ الْعَلَمِينَ اللهُ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِنْ أَزُولِجِكُم مَنْ أَنْولُكِكُم مَنْ أَزُولِجِكُم مَنْ أَزُولِجِكُم مَنْ أَنْولُكُولُكَكُونَنَ مِنَ عَدُولَ اللهُ الله عَلَى اللهُ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ مَنَ النهايات ﴿ مُمَّ دَمَّزَنَا ٱلْاَخْرِينَ الللهُ وَأَمْطَرَنَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَطَلًا فَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَطَلًا فَاللّهُ عَلَيْهُ مَطَلًا أَلْمُنْ وَيَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُم مَطَلّ فَصَاءَ مَطُرُ ٱلْمُنذِينَ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِم مُطَلّ فَاللّهُ أَلْمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ
- القصة السابعة: قصة قوم شعيب، ودعوته لهم ﴿ كُذَبَ أَصْحَابُ لَيَتُكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿ الْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ واعتراضهم على دعوته ﴿ قَالُواْ إِنَّ مَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّدِينَ ﴿ اللَّهُ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِن تَظُنُكَ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ اللَّهُ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِن تَظُنُكُ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ اللَّهُ مَا أَنتَ عِلَى اللَّهُ مَا عَلَيْهُم عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَيْهُم عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَةِ إِنَّهُ وَكَانَ عَذَابَ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ
- الموضوع الثالث: بيان مكانة القرآن، وأنه وحي وصدق ﴿ وَإِنَّهُ لَلَّذِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ لِلَّذِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ اللَّهِ الرُّوحُ ٱلْأَولِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّه
  - الموضوع الرابع: ثم ختمت السورة مشاهدها بجملة قضايا:
- الأولى: التأكيد على التوحيد مهما كان حجم المعارضة في الطريق
   فَلَا نَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَاهًاءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذّبِينَ ﴿
- الثانية: التركيز على دعوة الأقربين ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلأَقْرَبِينَ ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلأَقْرَبِينَ ﴿ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلنَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل



- الثالثة: تفويض الأمور إلى الله تعالى والتوكل عليه ﴿ وَتَوَكَلُ عَلَى الله تعالى والتوكل عليه ﴿ وَتَوَكَلُ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَتَقَلَّبُكَ فِي السَّنِجِدِينَ اللهُ إِنَّهُ هُوَ السَّنِجِدِينَ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال





بيان فضل العلم، وأنه أبرز مقومات البناء في الحياة.

### 🏑 موضوعات السورة

- بدأت السورة بالحديث عن كتاب الله تعالى، وأنه كتاب هدًى وبشرى للمؤمنين، ثم عرضت بصورة مختصرة صفاتِ المنتفعين به، وعاقبة المعرضين عنه، ثم عرضت قصة موسى الله ، وداود وسليمان، وقصة صالح الله مع قومه، ولوط مع قومه، ثم ذكرت قدرة الله تعالى في الكون، وعلمَه بما يجري فيه، وعاقبة المعرضين في النهايات.
- الموضوع الأول: أهمية كتاب الله تعالى في تحقيق أعظم الغايات الكبرى للمؤمنين كما قال تعالى: ﴿ طَسَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ مُّبِينٍ اللهُ هُدًى وَمُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنَ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ هَنَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَوَهِ بِلَ هُدًى وَمُشَرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَالله تعالى: ﴿ وَالله تعالى: ﴿ وَالله تعالى: ﴿ وَأَنْ ٱللّٰهُ وَمِن ضَلَّ فَقُلّ إِنَّمَا آنا مِنَ الْقَرْءَانَ أَنْ فَمَنِ الْقَرْءَانَ أَنْ مَن القَدَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ قَلْ وَمَن ضَلَّ فَقُلّ إِنَّمَا آنا مِن المُنذِرِينَ الله ومن أراد أن ينتفع منه بهذه المعاني فعليه أن يتصف بصفات أهل الإيمان التي أشارت إليها السورة ﴿ هُدًى وَمُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ الله الله ورق أَنْ النَّهُ وَمُؤُونَ الزَّكُوةَ وَهُم إِلْلَا خِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ اللهُ .



- الموضوع الثاني: قصة موسى الله وما فيها من الآيات البينة الواضحة، وفيها جملة من المعاني:
- الأول: كمال على مالله تعالى وقدرته ومعجزاته، وتأييده لرسله تعالى ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِي ءَانَسَتُ نَارًا سَاتِ كُرِيِّ أَنَّ اِيَكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسِ لَّعَلَّكُوْ تَصَلَّلُونَ ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِي ءَانَسَتُ نَارًا سَاتِ كُرِيِّ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَن ٱللّهِ رَبِ تَصَطَلُونَ ﴿ ثُلُ يَنُمُوسَى إِنَّهُ وَأَنَا ٱللّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَأَلْقِ عَصَاكٌ فَلَمّا رَءَاهَا تَهَمَّرُ كَأَنّها جَآنُ اللّهُ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَأَلْقِ عَصَاكٌ فَلَمّا رَءَاهَا تَهَمَّرُ كَأَنّها جَآنُ وَلَى مُدْيِرًا وَلَوْ يُعَقِبّ يَمُوسَى لَا تَعَفْ إِنِي لا يَعَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِلّا مَن ظَلَمَ ثُورً بَدِّلَ وَلَى مُدْيِرًا وَلَوْ يُعَقِبّ يَمُوسَى لَا تَعَفْ إِنِي لا يَعَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِلّا مَن ظَلَمَ ثُورً بَدِّلَ مَن طَلَمَ ثُورً بَدَّلَ عَشَا بَعَدَ سُوّعٍ فَإِنِي عَفُولٌ رَحِيمٌ ﴿ اللّهُ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغَرُّحٌ بَيْضَاءَ مِنْ عَيْرِ سُوّعٍ فِي حَسْنَا بَعْدَسُوعٍ فَإِنِي عَفُولٌ رَحِيمٌ ﴿ اللّهُ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَعْرُحٌ بَيْكُمَا مُنْ مُنْ مُ مُنْ اللّهُ الْمُؤْلُونُ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ اللّهُ فَلَمَا جَآءَتُهُمْ ءَايَنُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا وَمُ اللّهُ عَلَيْتُ إِلَى فَرَعُونَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ اللّهُ فَلَمَا جَآءَتُهُمْ ءَايَنُنَا مُبْعِرَةً قَالُوا هَذَا وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللّهُ ال
- الثانية: الطبيعة البشرية التي لا تتخلّف عن أي بشر حتى لو كان مرسلاً من ربه ﴿ وَأَلِقِ عَصَاكُ فَلَمّا رَءَاهَا تَهْتَزُ كَأَنّها جَآنٌ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبَ يَعُوسَىٰ لَا عَنْ لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ (١٠) .

- الركيزة الأولى: أهمية العلم، وأنه آلة التفوق الحضاري على كافة المستويات ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُردَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمَٰدُ لِللّهِ ٱلَّذِى فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنَ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٠) ﴾.
- الركيزة الثانية: دور التوريث في بقاء المشروع، وأثره في استمراره
   ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرد وَ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِمْنَا مَنطِقَ ٱلطّيرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيَّةً إِنَّ هَلْذَا
   هُو ٱلْفَضَّلُ ٱلْمُبِينُ ١١ ﴾.
- الركيزة الثالثة: أثر النظام في تحقيق الوظائف الكبرى لمقاصدها ﴿ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ, مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ فَقد جمعت له كل تلك الكائنات، فهم يساقون في نظام محكم، وقوله تعالى: ﴿ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرِ فَقَالَ مَا لِي لاَّ أَرَى الهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْفَايِينِ ﴿ وَاللهُ عَذَابًا الطَّيْرِ فَقَالَ مَا لِي لاَّ أَرَى الهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْفَايِينِ ﴿ وَاللهُ عَذَابًا اللهُ الله
- الركيزة الرابعة: الإيجابية، ودورها في تحقيق النجاح، كما في قوله تعالى: ﴿ حَقّى إِذَا أَتَوَا عَلَى وَاوِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَتَأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُواْ مَسْكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنّكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ, وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَالَتْ نَمْلَةٌ يَتَأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُواْ مَسْكِنَ عَلَى عَ
- الركيزة الخامسة: التثبّت في تحرّي الأخبار، واتخاذ القرارات بشانها ﴿ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقَتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ أَنْ اَذْهَبِ بِكِتَهِي هَلَا اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ



- الركيزة السادسة: ضرورة الشورى في مواجهة الأزمات ﴿قَالَتْ يَكَأَيُّهُا الْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِى مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَالَ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- الركيزة السابعة: التصدي للأزمات لا يتأتى إلا من خلال قوة ملائمة للأحداث ﴿ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْلِينَهُم بِحُنُودِ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُحْرِجَنَّهُم مِنْهَا أَذِلَة وَهُمْ صَغِرُونَ ﴿ الله للأحداث ﴿ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْلِينَهُم بِحُنُودِ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُحْرِجَنَّهُم مِنْهَا أَذِلَة وَهُمْ صَغِرُونَ ﴿ الله وَلَكُ وَلِلهُ وَلَا لَكُمْ مَا أَلْهَا أَلْهَ كُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا فَمْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴿ الله عَفْرِيتُ مِن مَقَامِكُ وَإِنِي عَلَيْهِ لَقَوِي الله مَسْلِمِينَ وَالله مَنْ الله مِن الله مَن الله وَالله وَالله الله وَالله الله وَالله وَلَا الله وَالله وَلَهُ وَالله وَله وَالله وَلِي وَالله وَالله وَالله وَلِي وَالله وَلِي وَلِي وَالله وَالله وَلِي وَلِلهُ وَالله وَاللهُ
- الموضوع الرابع: مواجهة المكذّبين لرسلهم، وعاقبة ذلك في النهايات، كما في قصة صالح عَلِي مع ثمود ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ مَسَلِكًا أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ فَإِذَاهُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِمُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ مَسَيْعِهُ وَلَا اللّهِ عَلَيْكُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ فَإِذَاهُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِمُونَ ﴿ وَاللّهَ قَالُوا اللّهَ اللّهَ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَدُونَ ﴿ قَالُوا اطَّيَرَنَا اللّهَ اللّهُ لَعَلّمَ مُنْ تُرْحَدُونَ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ



وقصة لوط مع قومه، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَالَى اللّهِ مَا لَيْ مَا لَيْ قَوْمِهِ وَأَنتُمْ تُبُصِرُونِ ﴿ وَالْوَالِمَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ ٱلنِّسَآءً لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ ٱلنِّسَآءً لَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ فَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ لَوْطِ مِن قَرْمِيةٍ إِلّا أَنْ قَالُواْ أَخْرِجُواْ الله لُوطِ مِن قَرْمِيةٍ إِلّا أَنْ قَالُواْ أَخْرِجُواْ الله لُوطِ مِن قَرْمِيةٍ كُمْ إِنّا لَهُ مَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ الله عَلَى ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَ طَرًا أَنسَاءَ مَطُرُ ٱلْمُنذَدِينَ ﴿ الله عَلَى ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَ طَرًا أَنسَاءَ مَطُرُ ٱلْمُنذَدِينَ ﴿ ٥٠ ﴾.

الموضوع الخامس: عرض آيات الله تعالى وملكه في الكون، ودلائل قدرت ﴿ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ ٱلنّهِ يَبَ اصْطَفَى اللّهُ عَدَّ أَمّا يُشْرِكُون ﴿ الْمَا مَن السّمَاءِ مَاء فَأَنْ بَشْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَات خَلْق السّمَوَةِ وَالْأَرْضَ وَأَنزُلَ لَكُمُ مِن السّمَاءِ مَاء فَأَنْ بَتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَات بَعْجَةٍ مَّا كَان لَكُو أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَ أَ أَولَهُ مَّع اللّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُون ﴿ اَمْن بَعْجَلَ اللّهُ مَع اللّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُون ﴿ اَمْن عَمَل الْأَرْض قَرَارًا وَجَعَل خِللَها آ أَنهَ لَم وَجَعَل لَمَا رَوسِ وَجَعَل بَيْن الْبَحْرَيْنِ عَمَل الْأَرْض قَرَارًا وَجَعَل خِللَها آ أَنهَ لَو وَجَعَل لَمَا رَوسِ وَجَعَل بَيْن الْبَحْرَيْنِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ مَعَ اللّهِ بَلْ اللّهُ بَلَ اللّهُ بَلَ أَعْدَلُ وَمَعَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَا لَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَا اللّهُ عَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَا اللّهُ عَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَا اللّهُ عَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَا اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَمَا اللّهُ اللّهُ عَمَا اللّهُ عَمَا اللّهُ عَمَا اللّهُ الْمَالِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَا اللّهُ عَمَا اللّهُ الْمَالِي اللّهُ عَمَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ

• الموضوع السادس: بيان علم الله تعالى، وأنه أحاط بكل شيء علماً، كما في قوله تعالى: ﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَا اللّهُ وَمَا عَلَماً، كما في قوله تعالى: ﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلّا اللّهُ وَمَا يَشْكُونَ أَيّانَ يُبْعَثُونَ يَبْعَثُونَ مِنْ مَن اللّهُ مَا تُكِن صُدُورُهُم وَمَا يُعْلِنُونَ مِنْ اللّهُ عَمُونَ اللّه ﴾، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ رَبِّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُ صُدُورُهُم وَمَا يُعْلِنُونَ مِنْ وَمَا مِنْ عَلِيهُ مَا تُكِنُ صُدُورُهُم وَمَا يُعْلِنُونَ اللّهَ وَمَا مِنْ عَلِيهِ اللّهُ وَمَا يَعْلِنُونَ اللّهُ وَمَا مِنْ عَلَيْهِ مَا أَيْ مَنْ إِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا تُكِنُ مُدُورُهُم وَمَا يُعْلِنُونَ اللّهَ وَمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال







بيان موازين القوى الحقيقية من خلال إظهار قدرة الله تعالى وسننه في ذلك.

### موضوعات السورة

- تتحدّث السورة عن قصة موسى الله مع عدوه فرعون من الميلاد حتى النهاية، ثم عاقبة المؤمنين والمخالفين، ومشاهد من قدرة الله تعالى، ثم ذكرت قصة قارون، وختمت ذلك بتسلية رسول الله على .

وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ فَالْنَقَطَهُ وَ اللهِ وَعَوْنَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُوّا وَحَزَالًا وَمُوعُونَ لِهُمْ عَدُوّا وَحَزَالًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَهَامُنَ وَحُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلِطِينِ ﴿ فَاللّا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۚ فَرَتَّ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا نَقْتُلُوهُ عَسَى آن يَنفَعَنَا آوَ نَتَخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَاللّا اللّهُ عُرُونَ ﴾ وَالصّبَحَ فَوَادُ أُورِ مُوسَى فَلِيعًا إِن كَادَتْ لَنُبْدِي بِهِ وَلَا آن رَبَطَنَا عَلَى قَلِيهَا وَالصّبَحَ فَوَادُ أُورِ مُوسَى فَلِيعًا إِن كَادَتْ لَنُبْدِي بِهِ وَلَا آن رَبَطَنَا عَلَى قَلْبِهَا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَمُوسَى فَلِيعًا إِن كَادَتْ لَنُبْدِي بِهِ وَلَا آن رَبَطَنَا عَلَى قَلْبِهَا لِللّهُ عَلَى اللّهُ وَمُعْمَلُونَهُ وَهُمْ لَا يَعْمُونَ بِهِ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمُرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلَ أَدُلُوهُ عَلَى آهَلِ بَيْتِ وَهُمْ لَا يَعْمُونَ اللّهُ وَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلَ أَدُلُوهُ عَلَى آهُولِ بَيْتِ وَهُمْ لَا يَعْمُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ وَنَصِحُونَ ﴿ إِلّ فَرَدُدُنَهُ إِلَى أُمُوهِ كَنَّ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَالَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل



وعواقب وخيمة، وما جرى له على من الخوف والقلق والاضطراب، وأن الكلمة مؤثرة في إعادة تكوين الإنسان، وأن مقام الإنسان فيما يجري في حياته من فصول الإيجابية كما في قصة القادم من أقصا المدينة ليوصل رسالته، ويعود من ذات الطريق.

- ثم قصة الإحسان التي تمت فصولها مع فتاتي مدين ﴿ وَلَمَّا تَوَجُّهُ يَلْقَاءَ مَذَيَكَ قَالَ عَسَىٰ رَقِت أَن يَهْدِينِي سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ اللهِ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذَيَك وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانَّ قَالَ مَا خَطْبُكُماً قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَامَ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ١٠ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تُوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ اللَّ فَكَاءَتُهُ إِحْدَ دَهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءٍ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَعَفَّ خَوَتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ اللهِ قَالَتْ إِحْدَنْهُمَا يَتَأْبَتِ ٱسْتَفْجِرُهُ ۚ إِنَ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَفْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ اللَّهِ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَك إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنَيْنِ عَلَىٰ أَنتَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكُ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ (٣) قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۚ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَى ۖ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلُ ١٠٥٠ وكيف أنَّ الدعاء من أعظم طرق الفلاح، وأنَّ الله تعالى يهيء لعبده من الأسباب ما يبلّغه به درجات الكمال، وأنَّ الإحسان من أعظم الأعمال وأقربها إلى الله تعالى، وعوائده على صاحب أعجلُ ما تكون، وأن الله تعالى إذا أراد أمراً قضاه كما يشاء.
- ثم ما ترتب على ذلك من الوحي وإرسال الله تعالى له ﴿ فَلَمَا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ءَانَسَ مِن جَانِبِٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِيَ عَانَسَتُ نَارًا لَعَلِّى ءَاتِيكُم مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَاذْوَهِ مِن النَّارِ لَعَلَّى مَا تَصْطَلُونَ اللهُ عَانَدُ اللهُ اللهُ عَلَى النَّارِ لَعَلَّى عَالِيهُ مَنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَاذْوَهِ مِن النَّارِ لَعَلَّى كُمْ تَصْطَلُونَ اللهُ اللهُ عَلَى النَّارِ لَعَلَّى مَا لَهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

- ثم خاتمة تلك القصة وما حلَّ بقوم فرعون من الهلاك ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَى بِعَايَئِنَا بَيِنَنَتِ قَالُواْ مَا هَلِذَا إِلَّا سِحْرُ مُفَتَرَى وَمَا سَيَعْنَا بِهَلَا فِي عَابِمَا الْمَلُوسَى رَقِي اَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِاللّهُ مَن عِندِهِ وَمَن تَكُونُكُهُ, عَقِبَةُ الظّولِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى رَقِي اَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِاللّهُ مَن عِندِهِ وَمَن تَكُونُكُهُ, عَقِبَةُ الظّللِمُونَ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُمَا الْمَلَا مُا عَلِمْتُ لَكُمُ مِن اللّهُ عَيْرِ فَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِن اللّهِ عَيْرِ فَا فَوْقِدُ لِى ينهمَن عَلَى الطّينِ فَاجْعَل تِى صَرْحًا لَعَلِيّ اَطّيهُ إِلَى إِلَيْهِ اللّهُ إِلَيْ اللّهُ مُن الطّينِ فَاجْعَل تِى صَرْحًا لَعَلِيّ اَطّيهُ إِلَى إِلَيْهِ مُوسَى وَإِنِي لَأَظُن المُعْمِن عَلَى الطّينِ فَاجْعَل تِى صَرْحًا لَعَلِيّ اَطّيهُ إِلَى إِلَيْهِ مُوسَى وَإِنِي لَأَظُن الْمُونُ عَلَى الطّينِ فَاجْعَل تِى صَرْحًا لَعَلِيّ الْمُلْعُ إِلَى إِلَيْهِ مُوسَى وَإِنِي لَأَظُن الْمُوسَى الْكَيْنِينَ ﴿ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا الطّيابُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ
- الموضوع الثاني: عرض لبعض مشاهد قدرة الله تعالى في الكون ﴿ وَرَبُكَ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْلَلُ عَمَا كَاكُ هَمُ ٱلْخِيرَةُ شَبَحْنَ اللهِ وَتَعَكَلَ عَمَّا يَشَاءُ وَيَغْلَلُ عَمَّا يَشَاءُ وَيَغْلَلُ عَمَّا يَشُرِكُونَ ﴿ اللهِ وَرَبُكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ اللهُ وَهُو اللهُ لاَ إِلَهُ إِلَا يَمْ اللهُ لَا إِلَهُ إِلَا هُو لَهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللهُ قُلُ اَرَهُ اللهُ عَمَلَ اللهُ اللهُ المُحَمِّدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ ﴿ وَلَهُ الْحُكُمُ وَإِلْتِهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللهُ قُلُ اللهُ اللهُ

عَلَيْكُمُ النَّلَ سَرِّمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ مَنْ إِلَّهُ عَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَآءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ اللهُ قُلْ أَرَءَ يَتُمُ النَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارُ سَكْرَمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ اللّهِ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ النَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارُ سَكْرَمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

• الموضوع الثالث: قصة قارون وما جرى فيها من عبر وعظات ﴿ ﴾ إِنَّ قَارُونَ كَاكَ مِن قَوْمِمُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمٌّ وَءَانَيْنَكُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ، لَكُنُوٓأُ بِالْعُصْبِ عِأْوُلِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ وَوْمُهُ لَا تَقْرَحُ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْفَرِحِينَ ١٠ وَأَبْتَغِ فِيمَا ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَسَى نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ فَالَا إِنَّمَا آ أُوتِيتُهُ، عَلَى عِلْمِ عِندِينَ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَكَ أَلَّهُ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِن الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثُرُ مَمْعًا وَلَا يُسْتَلُ عَن دُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ عِ زِينَتِهِۦ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَنكَتَ لَنَامِثُلَ مَاۤ أُوقِي قَنْرُونُ إِنَّهُۥلَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ٧٠ وَقَالَ الَّذِيكَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ شُوَّابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَن وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّ لَهَا إِلَّا ٱلصَّكِيرُونَ ٥٠ فَنَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَابَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ١١٠ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِيبَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ: بِٱلْأُمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَبُ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ و وَيَقْدِرُ ۖ لَوَلآ أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۚ وَيُكَأَنَّهُ لَا يُفَلِحُ ٱلْكَفِرُونَ ١٠٠٠ وفيها أن فتنة المال أخطر شيء على الإنسان، وأن هذه النعم مجرد ابتلاء واختبار، وما كل من آتاه الله تعالى نعمة مغبوط فيها! وكم من نعم أودت بصاحبها إلى الخسران! وأنَّ من سوء التوفيق أن تتحوَّل نعم الله تعالى إلى مصدر من مصادر الفساد، وأنّ النعمَ تســتخفُّ ضعافَ العلم والإيمان، وأنَّ عاقبة الكِبْر الفسادُ والخسرانُ.



• الموضوع الرابع: تسلية قلب النبي على، وتوجيهه للعمل والصبر واليقين من خلال منهج القرآن ﴿ يَلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ بَعْعَلُهَ اللَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُواً فِ الْأَرْضِ وَلَا فَسَاذًا وَالْعَقِبَةُ لِلْمُنَقِينَ ﴿ مَنَ مَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ مَنَّ مَنَ مَا وَالْمَاذُا وَالْعَقِبَةُ لِلْمُنَقِينَ ﴿ مَنَ مَنَ مَا وَالْمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ الل







• إثبات سنن الابتلاء، وضرورة الثبات على دين الله تعالى، والصبر على عوائق الطريق.

## 🧪 موضوعات السورة

- تفتتح السورة بالحديث عن الابتلاء في دين الله تعالى، وأنه سنة ربانية، ثم تتحدّث عن ابتلاء الإنسان بأبويه، وبالكافرين المعرضين الداعين للضلال، ثم تحدّثت عن ابتلاءات الأنبياء في الطريق، ثم الابتلاء بأهل الكتاب، ثم بيان المخرج من هذه الفتن.

لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَآتِ وَهُوَ ٱلسَّكِمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ وَمَن جَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ الْعَلِيمُ اللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ لَعَنِيُّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

- الفتنة الأولى: فتنة الوالدين ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسَّنَا أُواِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ فِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا أَلِنَ مَرْجِعُكُمْ فَأُنْيَثُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ ﴿ وَهِ لِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللّهِ وَهِ وَاجْهَة الدين، وكم من أسرة وهي أشد ما تكون عند اشتداد الظلام ومواجهة الدين، وكم من أسرة وقفت عائقاً في الطريق أمام توجه أبنائها خوفاً عليهم من التبعات! وعلى الإنسان أن يدرك هذه السنة، ويتعامل معهما وفق منهج الله تعالى، ويصبر على لأواء الطريق.
- الفتنة الثانية: الفتنة العامة التي تواجه الإنسان في دينه مع الآخرين ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَ اللَّهِ فَإِذَا أُوذِي فِي ٱللّهِ جَعَلَ فِتْ نَهَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللّهِ وَلَمِن جَاءَ نَصْرُمِّن رَبِّكَ لَيَقُولُنَ إِنَّا كُنَّا مَعَكُم أُولَيْسَ اللّه بِأَعْلَم بِمَا فِي صُدُورِٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللّهِ وَلَيْنَ اللّهُ بِأَعْلَم بِمَا فِي صُدُورِٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللّهِ وَلَيْعَلَمَنَ ٱللّهُ مِنَا فِي صَدُورِ ٱلْعَلَم بِمَا فِي صَدُورِ ٱلْعَلَم بِمَا فِي صَدُورِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللّهِ وَلَيْعَلَمَنَ ٱللّهُ لَكُنَّ اللّهُ اللّهِ عِنْ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَم من عصمه الله ويقيدن ولا نهاية للحرمان وسوء التوفيق.
- الفتنة الثالثة: فتنة أهل الضلال والكفر ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ اللَّهُ وَاللَّهُمْ وَمَا هُم بِحَدِمِلِينَ مِنْ خَطَدِيهُم مِّن شَيْءٍ إِنّهُمْ وَامْنُواْ النَّبِعُواْ سَبِيلُنَا وَلَنَحْمِلُ خَطَدَيكُمْ وَمَا هُم بِحَدِمِلِينَ مِنْ خَطَدَيهُم مِّن شَيْءٍ إِنّهُمْ لَكَدِبُونَ اللَّهُ وَلَيَسْنَالُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمّا لَكَدِبُونَ اللَّهُ وَلَيَحْمِلُ أَنْقَالِهُمْ وَأَثْقَالًا مّع أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْنَالُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكِمَةِ عَمّا كَدُدِهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ وَالْتُولِيجِ لَه، والإقناع به وتسويق الطريق إليه؛ ما أكثرها في زمانك! وما أوسع طرقها وأساليبها ومساحاتها في واقعك! ومن لم يعتصم بالله تعالى ضل في أول الطريق، نعوذ بالله تعالى من الخذلان.



- الموضوع الثاني: الحديث عن الفتن التي تعرَّض لها رسل الله في الطريق:
- فتنة طــول الطريق التي تعرض لها نوح، والإباء والاســتكبار عن الحق الذي معه وعدم الاستجابة له ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمْ أَلْفُ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ اللهِ ﴾.
- وفتنة محاولة القتل والإحراق التي تعرض لها إبراهيم ﷺ ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوا افْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَـنُهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارُ إِنَّ فِى ذَاكِ لَاَيْتُ مِنُونَ ۗ النَّارُ إِنَّ فِى ذَالِكَ لَاَيْتُ مِنُونَ اللَّهُ ﴾.
- وما تعرض له لوط الله ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ الْفَحِشَةُ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ الْعَلَمِينَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۗ إِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ الْفَحِشَةُ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِن الْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ إِن كُمُ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ اللّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُواْ اَنْتِنَا بِعَذَابِ اللّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴿ وَعَيرهم مِن الأنبياء!
- الموضوع الثالث: فتنة أهل الكتاب وبيان المنهج الحق في التعامل معها والمخرج منها ﴿ وَلَا تَجَدِلُوٓا أَهْلَ الْحِينَ إِلَا بِاللّهِ عِلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل
- الموضوع الرابع: عرضٌ للمنهج الذي ينبغي سلوكه للخروج من
   هذه الفتن، وذلك من خلال ما يلى:
- الأول: التذكير بفتنة العذاب في اليوم الآخر في مقابل الاستجابة للفتن العارضة في الدنيا ﴿ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَفِرِينَ ﴿ فَ يَعْمَ لَهُ مَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ ﴿ فَي يَعْمَ لَعَمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

- الثاني: تــرك أرض الفتنة، والهجرة منها إلــى غيرها من أرض الله تعالى ﴿ يَكِعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ فَإِيّنَى فَاعَبُدُونِ ﴿ ثَالَى ﴾.
- الثالث: تقرير قضية الموت والأجل المحتوم الذي سيحين في وقته
   مع الفتن أو بدونها ﴿ كُلُ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمُّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ
- الخامس: تقرير أن الأرزاق بيد الله تعالى، ولا سبيل إلى قطعها،
   كما في قوله تعالى: ﴿ وَكَأْيِن مِن دَاتَبَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللهُ يَرْزُقُهَا وَإِيّاكُمْ وَهُوَ
   السّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ
   الشّمِيعُ الْعَلِيمُ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ
   لَهُ اللهَ إِنَّ اللهَ يَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ اللهُ عَلَيمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا
- السادس: تعليق القلوب بالدار الآخرة ﴿ وَمَا هَلَاهِ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنِيَّا إِلَّا لَهْوُ وَلَيْتُ السَّادَ ٱلْآَوَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُولِي اللللْمُولِي اللَّهُ الللللِّهُ الللللْمُولِي اللللْمُولِي اللللللِمُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُولِي الللللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي اللللللْمُولِي الللللْمُولِي اللللْمُولِي الللللْمُولِي الللْمُولِي اللللْمُولِي الللللْمُولِي اللللْمُولِي الللللِمُ الل







وعد الله تعالى عباده بالنصر والتمكين.

## 🧪 موضوعات السورة

- ابتدأت السورة الحديث بالمعركة الدائرة بين الروم والفرس، وأن الروم ستُغلب في أول أمرها، ثم ستنتصر بعد ذلك، وفرح المؤمنين بهذا النصر؛ لأنّ الروم أهلُ كتاب بخلاف الفرس، فإنّهم أهل أوثان، ثم تحدّثت السورة عن عواقب أهل الكفر والضلال، والاعتبار بما جرى في الأرض من أحداث، ثم تحدّثت عن قدرة الله تعالى في الكون، وما يجري في ذلك بقدره وشرعه وعلمه.
- الموضوع الأول: تقرير قضية اليقين بوعد الله تعالى في نصر أوليائه، وذلك من خلال عرض قصة نصر الروم على فارس في آخر الأمر (أَنَّ عُلِبَتِ الرُّومُ (أَنَّ فِي آذَنَ الْأَرْضِ وَهُم مِّنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (آَنَ عُلِبَهِمْ سَيَغُلِبُونَ (آَنَ عُلِبَهِمْ سَيَعْلِبُونَ (آَنَ عُلِبَهِمْ سَيَعْلِبُونَ (آَنَ عُلْمَ مَن يَعْدُ عَلِبَهِمْ اللهُ وَعَن بَعْدُ وَيَوْمَ إِلَيْ يَقْدَحُ اللهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَ إِلَيْ يَقْدَحُ اللهِ لَا يُعْلِفُ اللهُ وَعَدَهُ, وَلَكِكَنَ أَكُثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (آنَ ).

- الموضوع الثاني: بيان قدرة الله تعالى على كل شيء ﴿ أَوَلَمْ يَنَفُكُرُواْ فِي أَنفُسِهِمٌ مَّا خَلَقَ اللّهُ السّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلّا بِالْحَقِ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَإِنّا كَثِيرًا مِن النّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ لَكَيفِرُونَ ﴿ أَوْلَمْ يَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ اللّهَ مِن قَبْلِهِمْ صَانُواْ أَشَدَ مِنْهُمْ قُوّةً وَأَثَارُواْ الْأَرْضَ وَعَمَرُوهِمَ آ أَكَ مَمّا اللّهِ مَن قَبْلِهِمْ وَعَمَرُوهِمَ آ أَصَانُواْ أَلْفَكُمْ مِنَا لَيْنِ اللّهُ اللّهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَلْكِن كَانُواْ أَلْفُكُمْ مَمّا عَمَرُوها وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِنَاتِ فَمَا كَان اللّهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَلْكِن كَانُواْ أَلْفُكُمْ مَا كَان اللّهُ لِيظَلِمُونَ اللهُ وَكَانُواْ بِهَا لَيْنِ أَسْتُواْ اللّهُ وَأَى أَن كَذَبُواْ بِحَايَتِ اللّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَعْدِيدُ وَاللّهُ وَكَانُواْ عَلَى اللّهُ وَكَانُواْ عَلَا اللّهُ وَكَانُواْ عَلَا لَهُ اللّهُ وَكَانُواْ عَلَا اللّهُ وَكَانُواْ عَلَاهُمْ وَكَانُواْ عَلَاهُمْ مِن اللّهُ وَكَانُوا أَلْمُ اللّهُ وَكَانُوا اللّهُ وَكَانُوا اللّهُ وَكَانُوا اللّهُ وَكَانُواْ عَلَامُونَ اللّهُ اللّهُ وَكَانُوا اللّهُ وَكَانُوا عَلَالَالِهُمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَكَانُوا عَلَاهُ اللّهُ وَكَانُوا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا لَعْلَى اللّهُ وَكَانُوا عِلَالًا لَهُ مَا كُولُوا عَلَالُهُمْ مِن اللّهُ وَلَالُوا عَلَالْوَ مُنْ عَلَيْ وَلَا اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللهُ الللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ
- سلم ما تلا هذه الآيات من تقرير لهذه القدرة على أكمل وجوهها وأعظم صورها ﴿ وَمِنْ اَيْنَدِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِن ثُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرُ تَنتَشِرُون ﴿ وَمِنْ اَيْنَدِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِن ثُرَابِ ثُمَّ إِنَّا أَنتُم بَشَرُ تَنتَشِرُون ﴿ وَمِنْ اَيْنَدِهِ أَنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمِنْ اَيْنِهِ اَنَ خَلَقُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُرُونَ ﴿ وَمِنْ اَيْنِهِ وَلَا لَايَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُرُونَ ﴿ وَمِنْ اَيْنِهِ وَمِنْ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَالْمَرْفِ وَمُوالِيةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِلْعَلِمِينَ ﴿ وَمِنْ السَّمَعُونِ وَالْمَرْفِ مَنْ السَّمَاءُ مَنَا اللَّهُ وَمِنْ السَّمَاءِ مَنَا اللَّهُ مَنْ السَّمَاءُ وَمُنَا اللَّهُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءُ وَمُولِ اللَّهُ وَمُولِ اللَّهُ الْمَرْفِ وَهُوا لَعْرَفِي يَعْقِلُونَ ﴿ وَالْمَنْ السَّمَاءُ مَنَا اللَّهُ مَنْ السَّمَاءُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ السَّمَاءُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ السَّمَاءُ وَلَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ



نَصِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ, فِي ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ, كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخَرُجُ مِنْ خِلَلِهِ ۚ فَإِذَاۤ أَصَابَ بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ إِذَا هُمْ يَسَّاءُ مِن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ إِذَا هُمْ يَسَّابُ مُونَ وَلِي ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ فَلْلِهِ ۚ فَإِنْكَ لَمُ مُنْ عِبَادِهِ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ وَمُلَو عَلَيْكُمْ اللَّهُ فَي اللَّهُ وَمُلُو عَلَيْكُمْ اللَّهُ وَمُلُو وَمُلْكُ وَتَدْبِيرِهُ فَهُو قَادِرَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَمُلْكُ وَتَدْبِيرِهُ فَهُو قَادِرَ عَلَى كُلِّ شَيْءً وَمُلْكُ وَتَدْبِيرِهُ فَهُو قَادِرَ عَلَى كُلّ شَيْءً وَمُلْكُ وَتَدْبِيرِهُ فَهُو قَادِرَ عَلَى كُلّ شِيءً .

## . • الموضوع الرابع: وتقرر السورة قضايا مهمة:

- الأولى: عدم الانبهار بالحضارة المادية، وأنها مجرّد ظاهر لا قيمة له في شيء ﴿ يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًا مِنَ الْخَيَوْةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُمْ غَنِ الْآخِرة فُرِ غَلْفِلُونَ \*
- الثانية: أن الربا لا قيمة له في مال الإنسان، ومآله للخسران، بخلاف الصدقة فإنها قابلة للمضاعفة والنماء ﴿ وَمَآءَاتَيْتُم مِّن رِّبَالِيَرْبُواْ فِي أَمَولِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآءَانَيْتُم مِّن زَكُومِ تُرِيدُون وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُضَعِفُونَ اللَّهِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلمُضَعِفُونَ اللهِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلمُضَعِفُونَ اللهِ فَاللهِ فَاللّهِ فَاللهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهُ فَاللّهِ فَاللّهُ فَاللّهِ فَاللّهُ وَمَا عَالِهُ فَاللّهُ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ فَا فَاللّهُ لَا لَهُ فَاللّهُ فَا لَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا
- الثالثة: أنَّ الخَلْقَ وأعمالهم المخالفة لأمر الله تعالى سبب الفساد في الأرض ﴿ طَهَرَ الْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِيمِمَا كَسَبَتُ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ النَّذِى عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (١) ﴾.
- الرابعة: أنَّ الصبرَ على طـول الطريق وعقباته أكثر الطرق الموجبة للفوز والفلاح في النهايات.
- الخامسة: الحذر من استفزاز أهل الباطل واستخفافهم مهما كانت آثار ذلك في الواقع ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَلَا يَسْتَخِفَنَكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوتِنُونَ فَكَ
   يُوتِنُونَ ﴿ أَنَّ ﴾.







• الدعوة إلى توحيد الله تعالى، وإبراز الحكمة الموافقة لشرع الله تعالى.

#### 🥜 موضوعات السورة

- بدأت السورة بالحديث عن كتاب الله تعالى، والحكمة في منهجه، وأنه هدًى ورحمة للمحسنين، ثم ذكّرت بمنهج المحسنين، وعرّضت بذكر المعارضين المخالفين للمنهج، ثم ذكّرت بعضاً من خلق الله تعالى بقدرته، ثم استعرضت قصة لقمان وتوجيهاته لابنه وموعظته له، ثم ختمت تلك المعاني بتقرير قدرة الله تعالى وعظيم ملكه وسلطانه.



- الموضوع الثاني: عرض مظاهر الحكمة في دعوة لقمان لابنه ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن كَفَر فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنَّى حَمِيتُ اللَّهِ وَإِذْ قَالَ لُقَمَنُ لِأَبْنِهِ - وَهُو يَعِظُهُ. يَبُنَى لَا تُشْرِكَ بِٱللَّهِ ۗ إِتَ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ إِنَّ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، وَهْنَا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوْلِدَيْكَ إِلَّ ٱلْمَصِيرُ اللَّ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُما وصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَا وَأَتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ۚ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِئُكُمْ مِأَنْبِتُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ يَنبُنَى إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١٠٠ يَنْبُنَى أَقِمِ ٱلصَّكَلُوةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَنَّهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَأُصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابِكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ١٧ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْنَالٍ فَخُورٍ ١ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ " إِنَّ أَنكُر ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ١١٠ ﴾ فقد بدأ بتقرير الدعوة إلى التوحيد وطاعة الوالدين، ثم انتقل إلى تعزيز رقابة الله تعالى، والتأكيد على قضية الصلاة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ثم أكَّد على بعض الأخلاق التي ينبغي أن يتحلّى بها في حياته.
- الموضوع الثالث: تقرير قدرة الله تعالى في الكون، كما في قوله تعالى: ﴿ خَلَقَ السَّمَوَتِ بِغَيْرِعَمَدِ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَعِيدَ بِكُمْ وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِن السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبُنْنَا فِيها مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِن السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبُنْنَا فِيها مِن صُلِّ رَوْجِ كَرِيمٍ ﴿ اللهِ فَيَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِن السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبُنْنَا فِيها مِن صُلِّ رَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿ اللهِ فَيَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله عَلَى الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَالله الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله مَن الله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

وقوله تعالى: ﴿ وَلَهِ سَأَلْتَهُم مَّنْ خُلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ قُو الْحَمْدُ لِلَّهِ مَلْ إِلَّ اللَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُو الْحَمْدُ لِلَّهِ مَلْ الْحَمْدُ لِلَّهُ مَلْ الْحَمْدُ مِنْ اللَّهُ عُرِيْ اللَّهُ عُرِيْ اللَّهُ عُرِيْ حَكِمةٌ ﴿ اللَّهُ عُرِيْ اللَّهُ عُرِيْ حَكِمةٌ ﴿ اللَّهُ عُرِيْ عَكِمةٌ ﴿ اللَّهُ عُرِيْ عَكِمةٌ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عُرِيْ حَكِمةٌ اللَّهُ عُولُهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عُرِيْ حَكِمةٌ اللَّهُ عُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ عُولُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِمُ الل

الموضوع الرابع: بيان قضايا الغيب التي لا يعلمها إلا الله تعالى
 إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ, عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا
 تَصِّسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَيديرٌ اللَّهَ ﴾.







#### 🛄 مكانة السورة:

### مقصد السورة

• الخضوع لله تعالى من خلال عرض دلائل الحق في الكون.

## 🧪 موضوعات السورة

- بدأت السورة بالحديث عن القرآن، وأنه كتاب منزل من عند الله تعالى، ثم تحدّثت عن وحدانية الله تعالى وقدرته على الكون وخلق الإنسان، ثم عرضت مشاهد يوم القيامة، وعرضت نموذجين، نموذج للمتكبر، ونموذج للخاضع لله تعالى المستجيب لأمره، وجزاء كل نموذج في النهايات.
- الموضوع الأول: تقرير قدرة الله تعالى في الكون من خلال عرض مشاهد خلق الإنسان ﴿ الْمَرْ اللَّ مَنْ اللَّهُ الْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۸۷۹) عن ابن اسماعيل 🖔.

اَ أَمْ يَقُولُونَ اَفَتَرَكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَةِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَلْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ الْعَلَّهُمْ يَهْ تَدُونِ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَةِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَلْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ السَّمَاءَ عِلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مِن دُونِهِ عِن وَلِي وَلَا شَفِيعٌ أَفَلا نُتَذَكَّرُونَ اللَّهُ مَا يَكُمُ مِن دُونِهِ عِن وَلِي وَلا شَفِيعٌ أَفَلا نُتَذَكَّرُونَ اللَّهُ مَا لَكُم مِن دُونِهِ عِن وَلِي وَلا شَفِيعٌ أَفَلا نُتَذَكَّرُونَ اللَّهُ مِن مَّا عِلْمُ اللَّهُ مَن عُلَامً اللَّهُ مَن عُرَادً عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن مَّاءٍ مَهِينِ اللَّهُ مَن عُلِي اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مَّاءٍ مَهِينِ اللَّ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْ

الموضوع الثاني: عرض لحال المتكبرين الخاضعين لأمره وشرعه يوم القيامة ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ وَالْكِمُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبِّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿ وَلَوْشِئْنَا لَا نَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَ لَهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَمْ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ وَالْ فَيْ فَدُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَا إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

بيان حال المتقين، وما أعد الله تعالى لهم في النهايات ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِعَالَى لِهُمْ في النهايات ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ لِا عَالَيْتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا شُجَدًا وَسَبَحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللهُمْ فَنْ نُبَهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا يَسْتَكْبِرُونَ اللهُمْ يُنفِقُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ الله فَلا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أَخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ الله أَفْمَن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُنَ اللهُ .

الموضوع الثالث: عرضٌ لدلائل قدرة الله تعالى الكونية من خلال مشهدي إهلاك المجرمين وإحياء الأرض الموات ﴿ أُولَمْ يَهْدِ لَمُمْ كُمْ مَسَاحِنَهِمْ أَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنَتِ أَفَلا أَهْلَكَ نَا مِن قَبْلِهِم مِّن ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنَهِمْ أَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنَتِ أَفَلا يَسْمَعُونَ أَلْ أَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ وَزَرَعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنَا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ وَزَرَعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنَا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ وَزَرَعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَالُمُ مُنْ أَنْا فَسُونَ الْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ وَزَرَعًا تَأْكُلُ مُنْ مَنْ أَنْفَاكُمْ مُ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلا يُبْصِرُونَ ﴿ اللهَ اللّٰهُ إِلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ فَي أَنْفُلُكُمْ أَفَلا يُبْصِرُونَ اللّٰهُ ﴾.





• إظهار مقام النبي على ومكانته، وحقوقه وخصائصه، وحماية جنابه من أذية الخلق له.

## 🥜 موضوعات السورة

- بدأت السورة بالحديث عن وصية النبي بي بالتقوى، وأمره بالاتباع والتوكّل، ثم بيّنت مسألة التبنّي من شريعة الله تعالى، ثم عرضت لغزوة الأحزاب وما فيها من أحداث، ثم تحدّثت عن موقفه بي مع أزواجه، وموقفه مع أصحابه، ثم ختمت ذلك بمكانة رسول الله وفرض الحجاب، وتحذير المنافقين، والحديث عن الساعة، وموقف الناس منها، والوصية بتقوى الله تعالى، وأمانة التكليف.

وموقف المنافقين من ذلك، وأن هذه عادتهم في كل زمان ومكان ومكان و وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَفِقُونَ وَالَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضُ مَّا وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا عُرُولًا الله وَإِذْ قَالَت طَآبِفَةٌ مِنْهُمْ يَتَأَهَلَ يَثْرِبَ لا مُقَامَ لَكُورُ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَغَذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النّبِي قُولُونَ إِنَّ بُيُوتِنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلّا فِرَارًا الله وَلَو دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتِنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلّا فِرَارًا الله وَلَو دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ اللّهُ وَرَارًا الله وَلَا يَلُو فَيَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا إِلّهُ وَلَا عَهُدُوا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَرَسُولُهُ وَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ مَن قَالُهُ وَمُ اللّهُ وَمُا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ مَن قَضَىٰ خَبْهُ وَمِعْهُ مَ مَن يَنظُرُ وَمَا بَذَاكُوا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلِللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّ

ثم نصر الله تعالى رسوله وأهل الإيمان وهزم أهل الباطل ﴿ وَرَدَّ اللهُ النَّهُ وَمِن اللهِ عَلَيْهِ اللهُ فَوَيَّا اللهُ وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَنْ لَهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَنْ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قَوِيًا عَنْ اللهُ عَنْ وَأَنْ اللهُ عَنْ طَاهُ رُوهُم قِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

الموضوع الخامس: الحديث عن حماية جنابه على من الأذية مع أصحابه ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُوا بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَن لَكُمُ إِلَى طَعَامِ

غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَهُ وَكَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنشِرُواْ وَلَا مُسْتَغْسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنّبِيّ فَيَسْتَحْي، مِنكُمْ وَٱللّهُ لَا يَسْتَحْي، مِن ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَعُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِهِنَّ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَعُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمُ أَنْ تُنْفِحُواْ أَزُوبَكُمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْفِحُواْ أَزُوبَكُمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْفِحُواْ أَزُوبَكُمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمُ أَنْ تَنْفَعُومُ فَإِنَّ ٱللّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ عَلَي عَلَيمًا اللهُ عَلَيمًا اللهُ عَلَيمًا اللهُ عَلَيمًا اللهُ تعالى! ومن أناخ مطاياه في ظلال وحقوق بعد حق الله تعالى! ومن أناخ مطاياه في ظلال سيرته، وحَرِصَ على متابعته: أوجب الله تعالى له محبته، وفتح الله تعالى له أبواب التوفيق في الدارين.

• الموضوع السابع: الحديث عن الساعة، وعذاب المتخلّفين، والأمر بالتقوى، وأمانة التكليف ﴿ يَشْئَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ فَلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا



عِندَاللّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ السّاعَة تَكُونُ قَرِيبًا ( الله لَعَن الْكَفِينَ وَاَعَدُ لَمُمُ السّعِيرًا ( الله عَلَينَ فِيهَا آلِدَا لَلْ يَعِدُونَ وَلِيّا وَلا نَصِيرًا ( الله يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النّارِ يَقُولُونَ يَنَيّتَنَا آطَعْنا اللّه وَأَطْعْنا الرّسُولا ( الله وَقَالُواْ رَبّنَا إِنّا آطَعْنا سادَتَنا وَكُبُراءَ نَا قَاضُونُ السّيِيلا ( الله وَالْعَنْمُ مِن الْعَذَابِ وَالْعَنْمُ مَ لَعَنا كِيمًا ( الله وَكُبُراءَ نَا قَالُواْ وَقَالُواْ وَقَالُواْ وَقَالُواْ وَقَالُواْ وَقَالُواْ وَقَالُوا وَقَالُواْ وَقَالُوا وَقَالُوا وَقَالُوا وَقَالُوا وَقَالُوا وَقَالُوا وَقَالَ وَعَلَى اللّهِ وَعَلَيْمًا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَولُواْ قَوْلًا سَدِيلاً ( الله وَسُلِحَ الله وَوَعُلُوا فَوْلًا سَدِيلاً ( الله وَمُعَلِّمُ الله وَمُعْلَى الله وَقُولُواْ فَوْلًا سَدِيلاً ( الله وَاللهُ وَلَا عَلَيْمَ الله وَاللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَال

- الموضوع الثامن: وفي السورة قواعد منهجية:
- القاعدة الأولى: تأكيد قضية المرجعية الكبرى ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِع ٱلْكَيْرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ ۚ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ عِلَيمًا صَكِيمًا ﴿ قُ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّيِكَ ۚ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ قُ فَحتَى النبي ﷺ مكلف باتباع الوحي والتسليم له.
- القاعدة الثانية: التسليم لله تعالى في كل شيء، وإذا كان النبي على مأموراً بالاتباع، فالمؤمنون من باب أولى، وقد بدا ذلك من المؤمنين في تلك الغزوة كما قال تعالى: ﴿ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنَذَا مَا وَعَدَنَا ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا ذَادَهُمْ إِلّا إِيمَنَا وَتَسَلِيمًا ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَرًا أَن يَكُونَ هَمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ آمَرِهِمْ وَمَن يَعْضِ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ مَن اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ آمَرِهِمْ الله وَمَن يَعْضِ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ وَاللهُ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ مَنْ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ مُنْ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّ

- القاعدة الثالثة: عظم قضية الثبات على المنهج ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُوا مَا عَنهَدُوا ٱللَّهَ عَلَيْ لِهِ اللَّهُ مَن قَضَى نَعْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَننَظِرُ وَمَابَدَّ لُوا تَبْدِيلًا ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ الل
- القاعدة الرابعة: أهمية الذكر كما في قوله تعالى: ﴿ وَٱلذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَ وَاللَّهَ ذِكْرًا اللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَةِ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَّكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (اللهُ وَسَبِّحُوهُ أَبُكُرُهُ وَأَصِيلًا (اللهُ).
- القاعدة الخامسة: خطر الرؤساء والكبار وأصحاب المسؤوليات على غيرهم ﴿ وَقَالُواْ رَبِّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَضَلُونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ اللَّهُ وَبَنَا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّةِ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّالِمُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ الللللْمُلْمُ الللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللَّا الللَّالِ
- القاعدة السادسة: عظم أثر التقوى في حياة صاحبها ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ السَّاهُ أَنَّ اللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ ﴾.
- والقاعدة السابعة: عظم شأن الأمانات ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمُوتِ وَالْجَبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمْلَهَا ٱلْإِنسَانُ الله تعالى، حَهُولًا الله الله الله الأمانات أمانة التكليف بأوامر الله تعالى، في ورعاية هذه الحقوق، والقيام بشأنها، سواء في التعامل مع الله تعالى، في العبادات الكبرى في أركان الإسلام الخمسة، أو في التعامل مع الخلق في كل ما ورد في شريعة الله تعالى ومنهجه. وكم من تفريط في هذا المعنى! وكم من ضياع وخيانات، نعوذ بالله تعالى من الخذلان! ومن تأمل حاله وحاسب نفسه: أدرك من ذلك ما ينجيه بإذن الله تعالى من التبعات.







بيان أحوال الناس مع النعم، وسنن الله تعالى في التغيير.

#### 🥜 موضوعات السورة

بدأت السورة بالحديث عن علم الله تعالى وقدرته، ثم عرضت موقف أهل الإيمان والكفر من هذا المعنى الكبير، ثم عرضت نموذجين لبناء الحضارات، نموذج مؤمن جرى على هذا المعنى الكبير، وهو المتمثل في داود وسليمان، ونموذج مُعرِض وهو نموذج سبأ.

ثم أخذت في عرض حوار مشركي مكة حول معاني الإيمان بالله تعالى والاستكبار عن منهجه.

• الموضوع الأول: الحديث عن على الله تعالى وقدرته، وموقف أهل الإيمان وموقف أهل الإيمان وموقف أهل الكفر من ذلك ﴿ اَلْحَمَدُ لِلَّهِ اللَّذِى لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْخَمَدُ فِي الْأَرْضِ وَلَمُ الْخَمَدُ فِي الْأَرْضِ وَمَا وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَمُ الْخَمُورُ اللَّهُ عَلَمُ مَا يَلِحُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا وَمُا يَنزِلُ مِن السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيها وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ اللَّ وَقَالَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْقَالُ السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِي لَتَأْتِينَكُمُ عَلِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ اللَّهِ عَنْهُ مِثْقَالُ السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِي لَتَأْتِينَكُمُ عَلِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

ذَرَّةِ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاّ أَصْعَكُرُ مِن ذَلِكَ وَلَاّ أَكْبَهُ إِلَا فِي الْمَارِيَّ وَكَالَمُ الْمَارُواُ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أَوْلَيَهِكَ لَمُمُ مَا مَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أَوْلَيَهِكَ لَمُمُ عَذَابٌ مِن مَغْفِرَةً وَرِزْقٌ كَرِيمٌ اللَّهِ مَا وَالَّذِينَ الْمَعْوِفِي عَلَيْنَا مُعَجِزِينَ أَوْلَيَهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ مِن رَبِّكَ هُو ٱلْحَقَ رَجْزِ اللِيمُ اللَّهِ مَن اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى رَجُلِ مُنَاكَ هُو الْحَقَ وَيَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى رَجُلِ مُنْ اللَّهُ عَلَى رَجُلِ مُنْ اللَّهُ عَلَى رَجُلِ مُنَاقًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى رَجُلٍ مُنَاقًا كُمُ اللَّهُ عَلَى رَجُلِ مُنْ اللَّهُ عَلَى رَجُلِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى رَجُلِ مُنَاقًا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى رَجُلٍ مُنَاقًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى رَجُلٍ مُنَاقًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

- الموضوع الثاني: عرض نموذجين لبناء الحضارات:
- الأول: النموذج الصالح لبناء الحضارة، النموذج الشاكر لنعم الله تعالى ﴿ وَلَقَدْءَ النَّهَ الْوَدِ مِنَّا فَضَلاً يَجِبَالُ أَوِي مَعَهُ وَالطّيْرِ وَالنَّا لَهُ الْحَدِيدَ اللَّهُ الْمَدِيدَ اللَّهُ الْمَدِيدَ وَقَدْرُ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَلِحاً إِنّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ وَلِسُلَيْمَن الرّبِيحَ غُدُولُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسُلْنَا لَهُ عَيْن الْقِطْرِ وَمِن الْجِنِ مَن وَلِسُلَيْمَن الرّبِيحَ غُدُولُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسُلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِن الْجِنِ مَن عَذَابِ السَّعِيرِ الله يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن عَذَابِ السَّعِيرِ الله يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مُحَارِيب وَتَمَا فَي مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ الله يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيب وَتَمَا فِي اللّهُ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ الله يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مُحَارِيب وَتَمَا فِي فَالْمَ وَهُو نموذج يدلك على أثر الإيمان دَاوُدَ شُكُرا وَقِيل مِن الله على أثر الإيمان في صناعة الحضارات الكبرى، وتحقيق مقاصدها الشرعية، وهو أمثل النماذج للاقتداء.
- النموذج الثاني: نموذج الجاحد لنعم الله تعالى ﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالٌ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَيِّكُمْ وَاَشْكُرُواْ لَهُ أَ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ﴿ اللهِ مَا عَرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَيَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَكُولٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَىءٍ مِن سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿ اللهَ ذَلِكَ جَزَيْنَهُم بِمَا كَفَرُواْ أَنْ اللهَ عَلَيْهِمْ بِمَا كَفَرُواْ أَنْ اللهَ عَلَيْهِمْ بِمَا كَفَرُواْ أَنْ إِلَى اللهَ عَلَيْهِمْ بِمَا كَفَرُواْ أَنْ إِلَى اللهَ عَلَيْهِمْ بِمَا كَفَرُواْ أَنْ إِلَى اللهَ عَلَيْهِمْ مِمَا كَفَرُواْ أَنْ إِلَيْهُمْ بِمَا كَفَرُواْ أَنْ إِلَا لَهُ عَلَيْهُ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿ اللهَ فَاللهُ عَلَيْهِمْ مِمَا كَفَرُواْ أَنْ إِلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِمْ مَالْمَالُولُونَا اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَهُلْ بُحْزِي َ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَرَكَنَا فِيهَا قُرَى ظَيهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرِ سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِي وَأَيّامًا عَامِنِينَ ﴿ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَعِدْ طَيهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرِ سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِي وَأَيّامًا عَامِنِينَ كُو فَقَالُواْ رَبّنَا بَعِد بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسُهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزْقَنَاهُمْ كُلّ مُمَزَّقٍ إِنّ فِي ذَلِكَ لَا يَرْيَا الله قَالَي عَلَيهِم إِيْلِيسُ ظَنَهُ وَهُو نِمُوذِج قاده الإعراض عن الله تعالى، والاعتماد على النفس إلى ضياع المنهج، ثم صار إلى الزوال، وهي سنة الله تعالى التي لا تتخلّف مهما اختلف الزمان والمكان. وكم للترف من تعالى التي التواقب! فقد بسط الله تعالى عليهم نعمه، وأفاض عليهم فضله وإحسانه فأعماهم ما هم فيه من نعم عن شكر الله تعالى، وضاع عليهم في النهاية كل شيء.

- الموضوع الثالث: إقرار كفار قريش بقدرة الله تعالى وملكه وسلطانه من خلال الحوار ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِن السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قُلِاللّهُ وَسلطانه من خلال الحوار ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِن السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قُلِاللّهُ وَلِيانَا أَوْلِيَا أَوْلِيَا أَوْلِيا اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ الْمُواللّهُ الْمَوْنَ وَهُو الْفَتَاحُ وَلَا نُشْتُلُ عَمّا تَعْمَلُونَ أَنْ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنا رَبُنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنا بِالْحَقِ وَهُو الْفَتَاحُ الْعَلِيمُ أَنْ قُلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَن يَرُا الْحَكِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ يَوْلُونَ النّاسِ بَشِيرًا وَنَكِيرًا وَلَكِمَنَ أَصُمُرُ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلّا كَآفَةً لِلنّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَكِمَنَ أَصُمُرُ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ أَنْ وَلَا مَنْ اللّهُ الْمُوعَدُ إِن كُنتُمْ صَلاقِينَ اللهُ قُل لَكُمُ يَعْمَادُ يَوْمِ لاَ تَسْتَعْدِمُونَ وَنَا عَنْهُ سَاعَةً وَلا تَسْتَقْدِمُونَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ
- الموضوع الرابع: خطورة اتباع أهل الباطل، وأثره على ضياع دين الإنسان ومنهجه في الحياة ﴿قَالَ الَّذِينَ اَسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اَسْتَصْعِفُواْ أَخَنُ صَكَدَ نَكُمُ عَنِ الْهُدَىٰ بَعَدَ إِذْ جَاءَكُم لَ بَلْ كُنتُم تُجْرِمِينَ الله وَقَالَ الَّذِينَ اَسْتُضَعِفُواْ



لِلَّذِينَ ٱسْتَكُمْرُوا بَلْ مَكُرُ ٱلْيَّلِ وَٱلنَّهَارِ لِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَجَعَلَ لَهُ أَنداداً وَرَعَعَلَنا ٱلْأَغْلَالُ فِي آعَنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا هَلَ يُجْزَوْنَ وَأَسَرُوا ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُوا ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالُ فِي آعَنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ آنَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُهُ بِهِ عَلَيْهِ وَمَا أَرْسِلْتُهُ وَمَا أَرْسِلْتُهُ وَمَا أَرْسِلْتُهُ وَمَا أَرْسِلْتُ وَمَا خَنُ بِمُعَذَّبِينَ آنَ قُلُ إِنَّ رَقِي بِهِ عَلَيْهُ وَنَ آلُوا فَعَنُ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ آنَ ﴾ وما أكثر الخاسرين من هذا الطريق! وما أكثر النادمين! وكم من نادم بعد الفوات!







التعريف بالله تعالى من خلال عرض مشاهد قدرته في الكون.

#### 🥜 موضوعات السورة

- بدأت السورة بالثناء على الله تعالى في ملكه وخلقه وإبداعه، ثم عرض الممتثلين له تعالى، المؤمنين به، المستجيبين لأمره، والمعرضين الناكصين عن الحق.
- الموضوع الأول: عرض مشاهد قدرة الله تعالى في الكون كما في الكون كما في قوله تعالى في الكون كما في قوله تعالى ﴿ الْمَاكَةِ كَمُ اللّهُ وَالْمَرْضِ جَاعِلِ الْمَاكَةِ كَهُ رُسُلا أُولِى الْمَخْوَةِ وَالْمَرْضِ جَاعِلِ الْمَاكَةِ وَسُلا أُولِى الْمَخْوَةِ وَالْمَاكَةُ وَالْمَاكَةُ وَالْمَاكِةُ وَاللّهُ وَلَا مَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ



وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ الله يُولِجُ ٱلْيَالَ فِي النَّهَارَ فِي ٱلْيَالِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ النَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيَالِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلٍ مَا النَّهَ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَاللَّيْنِ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا مُسَمَّى ذَلِكُ مِن قِطْمِيرِ الله وقوله تعالى: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ الله وَلَا ٱلظَّلُونِ الله وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَغْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ الله وَلَا ٱلظِّلُونُ لِلله الْمُرُورُ الله وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَغْمَاءُ وَلَا ٱلظَّلُونِ الله وَلَا ٱلظَّلُونِ الله وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَغْمَاءُ وَلَا الله وَلَا الْمُورُ الله وَلَا الله وَالإِذَعَانَ المشاهد دَالَةٌ على قدرة الله تعالى، وداعية إلى الاستسلام والإذعان والخضوع له، والقيام له بحقوقه تعالى.

- الموضوع الثاني: بيان أصناف الناس مع المنهج:
- بيان حال المتقين المصطفين من عباد الله تعالى ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِنَابَ الله تعالى ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِنَابَ اللّهِ يَانِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِلُهُ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ اللّهَ فَلْوَيْهَا فَلْ اللّهَ عَلَيْ اللّهَ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا فِأَلْخَنْرَتِ بِإِذْنِ ٱللّهِ قَلْلِكَ هُو ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ اللّهَ جَنَاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا فَكُورَ فِي اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ



- الموضوع الثالث: تعرض السورة جملة من القضايا المنهجية:
- ضرورة تذكر نعم الله تعالى، واستثمارها في عبادة الله تعالى ﴿ يَـٰا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُوا نِعِمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَاهُ إِلَا هُو فَأَنَّ تُوفَكُونَ الله وأن تذكر هذه النعم هو الطريق الأمثل لعبادة الله تعالى.
- التحذير من الاغترار بالدنيا والانشغال بها ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ الْمُيَوْةُ ٱلدُّنْكَ وَلَا يَغُرَّنَكُم بِاللَّهِ ٱلْغَرُودُ (الله وكسم حالت هذه الدنيا بين الإنسان ودينه ومنهجه!
- التذكير بعداوة الشيطان ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُرْ عَدُوُّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ, لِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ( الله عنى جهد ألا يأتي له الشيطان من طريق.
- التذكير بضعف الإنسان، وأن الغنى الكامل لربه وخالقه ﴿ ﴿ يَثَأَيُّهَا النَّاسُ أَنتُهُ ٱلْفُ قَرَآءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُ ٱلْحَمِيدُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُ ٱلْحَمِيدُ ﴿ اللَّهِ وَمِن عَرَف نفسه وعرف في المقابل ربه تبارك وتعالى: أدرك مدى حاجته إليه في كل شيء.
- أن المسؤولية فردية ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَكُ وَإِن تَدْعُ مُثَقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَىٰءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَقٌ إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَوَةُ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَ وَإِلَى ٱللّهِ ٱلْمَصِيرُ اللهُ ﴾.
- أن خشية الإنسان لربه على قدر معرفته به ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُلَكَةُونَا ﴾ ومن عرف ربه أدرك ما له من حق، وقام بكل ما يملك من سبيل، وتولّى الله تعالى شأنه في الدارين.



- أن سنة الله تعالى التي لا تتخلُّف: أن المكر السّيّئ لا يحيق إلا بأهله و أسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّيُ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّيُ إِلَّا بِأَهْلِهِ وَهَكَرَ ٱلسَّيِّيُ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّيُ إِلَّا بِأَهْلِهِ وَهَلَ بَعْضُولِلا اللهِ مَنْتَ اللهُ وَتَحْوِيلًا اللهِ مَنْتُ اللهِ تَعْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنْتَ ٱللهِ تَحْوِيلًا اللهِ مَنْدَ اللهِ مَنْتَ اللهِ مَنْدَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل







• إثبات الرسالة والبعث.

## 🧪 موضوعات السورة

- بدأت السورة بالحديث عن صدق الرسالة، ثم عرضت قصة أصحاب القرية، ثم تحدثت عن آيات الله تعالى في الكون، وجزاء الله تعالى للمتقين والمعرضين، ثم التأكيد على قضية البعث، ومرد الناس إلى الله تعالى يوم القيامة.
- الموضوع الثاني: عرض لقصة أصحاب القرية، وما حدث لها مع رسل الله تعالى ﴿ وَاَضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا أَصْحَبُ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿ وَاَضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا أَصْحَبُ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿ وَاَضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا أَصْحَبُ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿ وَاَضْرِبْ لَهُمْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُولُولُولُولُ اللَّهُ الللَّالَةُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال



إِنَّآ إِلَيْكُورَ لَمُرْسَلُونَ ۞ وَمَا عَلَيْنَآ إِلَّا ٱلْبَلَخُ ٱلْمُبِيثُ ۞ قَالُواْ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۗ لَمِن لَّهْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمَنَكُورُ وَلَيَمَسَّنَكُمُ مِنَّا عَذَابُ ٱلِيهُ ۞ قَالُواْ طَآيِرُكُم مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِّرْ أَمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُورِ ﴾.

الموضوع الثالث: عرضٌ لآيات الله الدالة على قدرته تعالى وَالله وَالله الله الدالة على قدرته تعالى وَالله وَالله الله الله الدالة على قدرته تعالى وَالله وَالله الله الله الله الله المؤون الله وَالله وَاله وَالله و



في آيات الله تعالى من أعظم الطرق السالكة بالإنسان إلى تعظيم مراد الله تعالى والقيام بحقوقه.







• تعظيم الله تعالى، وإعلاء شأنه وقدره، وتنزيهه عن كل المعايب والنقائص جل في علاه.

### 🥕 موضوعات السورة

- تتحدث السورة عن تعظيم الله تعالى من خلال القسم بأعظم مخلوقاته، ثم الحديث عن جزاء المجلّين له، والمعرضين عنه، وعرض عظمة الله تعالى وقدرته في إنجائه لرسله الكرام، وختمت بتنزيهه تعالى عن النقائص والعيوب.
- الموضوع الأول: تأصيل قضية تعظيم الله تعالى ﴿ وَالصَّنَفَاتِ صَفًا اللهُ فَالرَّحِرَتِ رَجْرًا اللهُ فَالنَّلِيَتِ ذِكْرًا اللهُ إِلَى اللهُ تَعْلَى ﴿ وَالصَّنَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فَالنَّحِرَتِ رَجْرًا اللهُ فَالنَّلِيَتِ ذِكْرًا اللهُ إِلَى اللهُ القسم تقرير وحدانية الله تعالى وربوبيته وألوهيته، وأنه أحق بالعبادة من كل ما سواه.
- الموضوع الثاني: عرض لعاقبة المخالفين ولعاقبة المستجيبين له
   أخشُرُوا اللّذِينَ ظَامُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ اللّهِ مِن دُونِ اللّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ اللّهَ عَشْوُلُونَ اللّهُ مَا لَكُوْ لَا نَنَاصَرُونَ اللّهَ اللّهُو الْمُؤَالَيْقِمَ مُستَسَلّمُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وَأَقْبَلَ بَعْضُمُ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّكُمْ كُنُمُ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿ فَ فَكَ عَلَيْنَا قَوْلُ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ فَا كُنُكُمْ عَنِ سَلَطَكَنَ بَالْكُنُكُمْ قَوْمًا طَلِخِينَ ﴿ فَكَوَكُنَ اللّهُ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنّا لَذَا بِعُونَ ﴿ فَا عَلَيْنَا عَوْلُ لَا اللّهُ يَسْتَكُمُ إِنّا كُنَا عَلِينَ اللّهُ عَلَيْنَا قَوْلُ وَيَنَا أَلْكُ يَسْتَكُمُ إِنّا كُنَا عَلِينَ اللّهُ عَلَيْنَا قَوْلُ لَا اللّهُ يَسْتَكُمُ وَنَ ﴿ فَا عَلَيْكُ وَا اللّهُ يَسْتَكُمُ وَنَ اللّهُ عَلَيْنَا وَلَا اللّهُ يَسْتَكُمُ وَنَ ﴿ فَا عَلَيْكُ وَا الْمَاكُونُ ﴿ فَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَا اللّهُ يَسْتَكُمُ وَنَ اللّهُ وَمَلَّ اللّهُ وَمَلَّ اللّهُ وَمَلَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ فَا إِلّهُ اللّهُ يَسْتَكُمُ وَنَ اللّهُ وَمَلَّ اللّهُ وَمَلَّ اللّهُ وَمَلَّ اللّهُ وَمَلَّ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا عُولُونَ إِلّا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَمَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ فَا الْمُولِينَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عُولُكُ اللّهُ وَلَيْسَ عَلَيْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَنْهُمُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عُلَالًا مُعْلِينَ ﴿ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلِللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلِللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا النجاة وإما الخسران!

الموضوع الثالث: بيان عظمة الله تعالى في إنجاء رسله الله كما في قصة نسوح الثالث: بيان عظمة الله تعالى في إنجاء رسله الله كما في قصة نسوح الله ﴿ وَلَقَدْ نَادَ لَنَا نُوحُ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ الله ﴾ وَتَكَذَبُ الْعَظِيمِ الله وَجَعَلْنَا ذُرِيَّتَهُ وَهُو ٱلْبَاقِينَ الله ﴾ .

وقصة إبراهيم عَلِيْهُ ﴿ ﴿ وَإِنَ مِن شِيعَالِهِ الْإِبْرَهِيمَ اللهِ اللهِ اللهِ مَاءَ رَبَّهُ, بِقَلْبِ سَلِيمٍ اللهُ أَوْدَ اللهِ مُرِيدُونَ اللهِ مَرْيدُونَ اللهِ مَرْيدُونَ اللهِ مَرْيدُونَ اللهِ مَرْيدُونَ اللهِ مَرْيدُونَ اللهِ مَرْيدُونَ اللهِ مَا طَنُكُمُ مِرَبِّ الْعَالَمِينَ اللهُ اللهِ مَرْبِ الْعَالَمِينَ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ثم غيرهما من الأنبياء ﴿ سَلَكُمُ عَلَى مُوسَى وَهَنُرُونَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ عَلَى مُوسَى وَهَنُرُونَ ﴿ اللَّهُ إِنَّا كَذَالِكَ عَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَكَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلَقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ رَبَّكُمُ وَرَبَّ عَالَى لِقَوْمِهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكَ رُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلَقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُمُ وَلَا يَكُمُ اللَّهُ وَلَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ إِلْ يَاسِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْ إِلْ يَاسِينَ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّ

• الموضوع الرابع: تنزيه الله تعالى عن العيوب والنقائص ﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّكَ رَبِّكَ رَبِّكَ مَنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ اللهُ وَالْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللهُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللهُ وَالْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللهُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا







• تعظيم الله تعالى وتفويض الأمر إليه.

### 🧪 موضوعات السورة

ابتدأت السورة الحديث بمخاصمة أهل الكفر والضلال في علوهم واستكبارهم عن الحق، ثم ذكرت قصص رسل الله تعالى، وتعظيمهم لأمره، وإجلال شأنه، والرجوع إليه بعد الخطأ، ثم عرضت جزاء المتقين والمعرضين.



وما أعظمَ إعراضهم عن البينات الواضحات! وكم هو الخصام بين هذه الطوائف في أمر الرسالة! وكم هي مواقف الذل للمعرضين بين يدي الله تعالى في النهايات! وهي أبين لذي عينين من كل حقيقة، ولكنه الإعراض إذا أخذ حظه من قلوب العالمين.

- ثم عرض أحوال الأمم السابقة، ونتائج إعراضهم عن الله تعالى ﴿ كُذَبَتُ قَبْلُهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْنَادِ اللهِ وَثَمُودُ وَقَوْمُ ثُوطٍ وَأَصْحَابُ لَتَيْكَةً الْأَصَيْحَةُ وَحِدَةً مَّا لَهَامِن فَوَاقِ اللهِ وَالتاريخ طافح بالمعرضين والمكذبين والمحذبين والمحذبين والمحددلين وغير المستجيبين، فلا يضرَّنَك أيها المقبل على ربّه ما تراه في واقعك من جدال وخصام ونزاع وإعراض في أمر دينك، فالطريق غير سالك، ويحتاج إلى مجاهدين، وإذا أمضَّك الانتظار، فاقرأ وعيد ربك في وامّا يُظُرُهَا إلَّاصَيْحَةُ وَحِدةً مَّا لَهَامِن فَوَاقِ اللهُ وتأمل في التاريخ بين يديك لترى ما صنع ذلك الوعيد بالمعارضين في ذلك الزمان.
- الموضوع الثاني: عرض مواقف الأنبياء وتعظيمهم لله تعالى،
   وتفويض الأمر إليه في النهايات:
- بدءاً بقصة داود عَنَهُ ﴿ ﴿ وَهَلَ أَتَكَ نَبُواُ الْحَصِّمِ إِذْ شَوَرُوا الْمِحْرَابَ اللهُ الْهُ وَحَمُّمَ اللهُ الْمُحَمِّمِ اللهُ اللهُ وَحَمُّمَ اللهُ الل



ثم قصة سليمان ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَالَّهُ ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَالَّهُ ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَكُرْ رَبِّ حَتَّى عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَثِي الصَّدِفِنَتُ ٱلْجِيادُ ﴿ اللهُ فَقَالَ إِنِهِ آخَبَتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْجُحَابِ ﴿ اللهُ وَهَا عَلَى فَطَفِقَ مَسْحُا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴿ اللهُ وَلَقَدُ فَتَنَا مَلَ كُرُسِيِهِ عَلَى كُرُسِيِهِ عَلَى اللهُ اللهُ

• الموضوع الثالث: عرض لمال المؤمنين والمعرضين ﴿ هَذَا ذِكْرُ مَا لَا لَهُ الْمُؤْدُ اللَّهُ عَيْنَ فِيهَا يَدْعُونَ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَكُسُنَ مَنَابِ (اللَّهُ جَنَّتِ عَدْنِ مُفَنَّحَةً لَمَّمُ الْأَبُوبُ (اللَّهُ مَنَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا يِفَكِهَةٍ حَيْرَةٍ وَشَرَابٍ (اللَّهُ ﴿ وَعِندَهُمْ قَضِرَتُ الطَّرْفِ أَنْرَابُ (الله هَذَا مَا فَيهَا يِفَكِهَةٍ حَيْرَةٍ وَشَرَابٍ (الله عَنَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ (الله هنذا وَإِن لِلطّلِغِينَ لَشَرَّ مُعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ (الله عَنَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ (الله عَنَا أَنْ لِللهُ وَعَالَى الله عَنالُ اللَّهُ الله الله الله الله المقبليس والمعرضين، وكم مسن داع نقلك الأعظم أمانيك على الإطلاق!







 الدعوة للتوحيد والإخلاص له تعالى، ونبذ كل ما يخالف هذا المقصود العظيم.

#### 🥕 موضوعات السورة

• بدأت السورة بالحديث عن القرآن الكريم، والدعوة إلى التوحيد، وبيان مُلْكِ الله تعالى، ونفي الشريك عنه سبحانه، وتوضيح شبه المشركين في اتخاذ الأصنام، ثم قارنت بين طبيعة المشرك والمؤمن، ثم عرضت لبعض أسباب الهداية والثبات على الحق، ثم جاءت بجملة من الأدلة الدالة على قدرة الله تعالى، وعرضت صورة لنموذجين: نموذج مهتد لشرع الله تعالى مؤمن به، ونموذج معرض ضال غير قابل لذلك الهدى، ثم ذكرت جملة من الأمثلة للفرق بين المشرك والموحد، ثم ساقت جملة من الآيات الدالة على اعتراف المشركين بأن الله تعالى هو الخالق، وأنه المتفرد بالتصرف في كل شيء، ثم عرضت لصور من ضلال أهل الشرك، وبينت حال الإنسان بين السراء والضراء، ورحمة الله تعالى للمخطئين والمسرفين، وما في ذلك من بشارات للمؤمنين، ثم عادت لتقرير دلائل الربوبية، وانفراد الله تعالى بالملك والتدبير، ثم عرضت خواتيم أهل الضلال وأهل الحق في النهايات.

- الموضوع الثاني: المقارنة بين حال المشرك وحال المؤمن في التعامل مع الله تعالى ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَنَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ, مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ, نِعْمَةَ مِنْهُ مِع الله تعالى ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَنَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ, مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ, نِعْمَةَ مِنْهُ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلّهِ أَندَا دَاليَّضِلَ عَن سَبِيلِهِ عَلَى تَمْتَعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنّكَ مِن مَا كَانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلّهِ أَندَا دَاليَّضِلَ عَن سَبِيلِهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ إِنّكَ مِن قَبْلُ وَتَعْلَمُونَ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ
- الموضوع الثالث: عرض لبعض مشاهد قدرة الله تعالى ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ اللهُ أَنْ لَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ فَسَلَكُهُ مِنَابِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُعَّ يُحْجُ بِهِ وَزَعًا مُحْنَافًا ٱلْوَنَهُ ثُمَّ يَهِيجُ أَنْزَلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ فَسَلَكُهُ مَنَابِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُعَ يُحْجُ بِهِ وَزَعًا مُحْنَافًا ٱلْوَنَهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَنَهُ مُصْفَكًا ثُمُ مَنَ يُخْعَلُهُ وَكَمَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَثِ الله وما أكثر هذه الحقائق في مستقبلك! وإقامة هذه الصورة في مستقبلك! وإقامة الحجج على عظمة الله تعالى وكمال قدرت ﴿ أَلِيسَ اللّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ أَلَهُ وَمَن يَهْدِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ اللهُ وَمَن يَهْدِ أَلِي وَمَن يَهْدِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ اللهَ وَمَن يَهْدِ اللهُ مَنَا لَهُ مِنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ شَلِّ ٱلللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ



وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنِ اللّهُ قُلْ أَفَرَءَ يَشُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللّهُ بِضَرِّ هَلْ هُنَّ صَالَقَ نَمْ مَلِهِ أَوْ أَرَادَنِي اللّهُ بِخَرْمَةٍ هَلْ هُنَ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ عُلْ حَسْبِي اللّهُ عَلَيْهِ كَاشُهِ مَمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ عُلْ حَسْبِي اللّهُ عَلَيْهِ مَا شُكَ يَتُوكَ لُ اللّهُ يَتُوفَى الْأَنفُس حِينَ مَوْتِهَ اوَالَتِي يَتُوكَ لُ اللّهُ يَتُوفَى الْأَنفُس حِينَ مَوْتِهَ اوَالَتِي يَتُوكَ لُ اللّهُ يَتُوفَى الْأَنفُس حِينَ مَوْتِهَ اوَالّتِي لَمُتُ لَكُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةً أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ وَيُنَجِّى اللَّهُ ٱلَّذِينَ اتَّقَوَّا بِمَفَازَتِهِمْ لَايَمَشُهُمُ ٱلسُّوَءُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ ﴾.

- الموضوع السابع: بيان مشاهد القيامة وعرض حال المخاسرين وحال المفلحين الفائزين في ذلك اليوم ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ رُمُلًّ عَنَى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتَ أَبُورُهُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُمَّا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنكُم يَتُلُونَ مُعَيَّكُمْ ءَايَتِ رَتِكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآة يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُواْ بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتَ كِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَفِينَ ( فَيَ قَلَ ادْخُلُواْ أَبُوبَ جَهَنَدَ خَلِينَ فِيها فَيِشَى مَثْوَى الْعُذَابِ عَلَى الْكَفِينَ فِيها أَنْ فَيلَ ادْخُلُواْ أَبُوبَ جَهَنَدَ خَلِينَ فِيها فَيِشَى مَثُوى الْمُتَكَيِّرِينَ فِيها أَنْ فَيشَى مَثُوى الْمُتَكَيِّرِينَ فِيها أَنْ فَيشَى مَثُوى الْمُتَكِينَ فِيها أَنْ وَلَكِنْ حَقَى إِذَا جَآءُوها وَقُلْ لَمُتَحَمِّرِينَ وَسِيقَ الَذِينَ النَّعَوْلُ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَةِ وُمُراً حَقَى إِذَا جَآءُوها وَقَالُ لَمُدَّ خَزَنَهُم اللَّمُ عَلَيْتِكُمْ طِبْتُدُ فَالْمُؤْلُوها خَلِينِ ( أَلَّهُ وَقَالُ لَمُدَّ خَزَنَهُم اللَّهُمُ عَلَيْتِكُمْ طِبْتُدُ فَلَا الْمُحَمِّدُ اللَّهِ اللَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْلَارْضَ نَتَبَوّا فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءً فَيْ فَقَالُوا الْمُحَمِّدُ لِلَهِ اللَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَقَوْرَانَا الْأَرْضَ نَتَبَوّا فِي الْمُعَلِينَ اللهُ وَقَالُ الْمُلْقِينَ الْمُلَيْعِكُمْ مَا أَوْلُوا الْمُحَمِّدُ وَقِيلًا الْمُعَلِينَ اللهُ وَلَا الْمُعَلِينَ اللهُ وَلَى الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ اللهُ وَلَى الْمُعَلِينَ اللهُ وَلَا عَالَمُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلِينَ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى الْمُولِيقِينَ اللهُ وَلِينَ اللهُ وَلَا عَالَمُ اللهُ وَالِ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى الْمُولِقِينَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِينَ اللهُ وَلَى الْمُولِقُونَ اللهُ وَلِينَ اللهُ وَالَ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِينَ اللهُ وَلَى الْمُهُ وَلِي اللهُ وَلَى الْمُولِقُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى الْمُعَلِي اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَلَا الْمُؤْلُولُولُولُ اللهُ وَلِي الْمُلْكُولُولُولُولُ اللهُ وَلِي اللهُ الْمُؤْلُولُولُ اللهُ وَلِي اللهُو







• مواجهة المجادلين في آيات الله تعالى من خلال الحوار والنقاش.

## 🧪 موضوعات السورة

- بدأت السورة بالحديث عن عظمة الله تعالى وبيان صفاته العلى، وتثبيت قلب النبي على ، ثم عرضت لصفات الله تعالى وقدرته، ثم قصة موسى مع فرعون، ثم مناقشة الكافرين في حجم الله تعالى وقدرته وكمال علمه وملكه.
- الموضوع الأول: بيان عظمة الله تعالى من خلال بعض مشاهد الصفات ﴿ حَمْ اللهُ تَبْرِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ اللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهُ عَافِرِ ٱللَّهِ اللَّهِ الْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللَّهُ وَقَالِلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي وَالْمُلُ صفات الله تعالى من أعظم أسباب زيادة الإيمان بالله تعالى والعمل له والإقبال عليه، ووحدة القلب والشعور تجاهه تعالى.
- الموضوع الثاني: تثبيت وتسلية قلب النبي هذا من خلال التذكير بحال الأمم السابقة، وما حل بها ﴿كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوج وَٱلْأَحْزَابُ مِنَ
   بَعْدِهِمْ وَهَمَتَ كُلُ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُدُوهُ وَجَدَلُوا بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ ٱلْحَقَّ



فَأَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۞ وَكَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكِ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَهُمُ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ۞﴾.

• الموضوع الثالث: بيان سعة رحمته تعالى، ودعوة الملائكة للمؤمنين ﴿ الّذِينَ يَعْلُونَ الْعَرْشُ وَمَنْ حَوُلَهُ وَيُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُوْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفُرُونَ لِلّذِينَ يَابُواْ وَاتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغْفِرُ لِلّذِينَ تَابُواْ وَاتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿ وَمَن صَلَحَ مِنْ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ وَمُن صَلَحَ مِنْ عَدَنِ اللّهِ وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ عَالَبَ إِنِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ﴿ وَقِهِمُ السَيِعَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّعَاتِيوَمَ بِذِفَقَد رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ الله تعالى لملائكته، وهذا كل مؤمن قرأ هذا المشهد، وتأمّل تسخير الله تعالى لملائكته، وهذا للدعاءَ الذي يُبذل له في مشاهد السماء: لعرف قدر هذا المعنى، واشتد تمسكه به ما بقي الزمان.



• الموضوع الخامس: عرض لقصة موسى الله مع فرعون ﴿ وَلَقَدُ الْسَلَنَا مُوسَىٰ بِعَالِيهِ مع فرعون ﴿ وَلَقَدُ الْسَلَنَا مُوسَىٰ بِعَالِيتِ اللهِ اللهِ

أفكار ومفاهيم، وعيش الإيجابية في أبهج فصولها، والحرص على استثمار كل فرصة عارضة، وتوظيف تلك القدرات والطاقات في المساحات المتاحة، واستثمار الفرص وصناعة أحلام هذا الدين كما يراد له في مستقبل الأيام.

• الموضوع السابع: الإقرار بنعم الله تعالى ومناقشة الكافرين ﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبُرُمِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَلْكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يعُلَمُونَ الله وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِحِيءُ قَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَاَنِيَةٌ لَا رَبِّ فِيهَا وَلَكِنَّ أَحْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ٥٠ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِ ٓ أَسْتَجِبَ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ أَلَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْيَّـلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اللهُ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّآ إِلَهَ إِلَّاهُوِّ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿ كَذَالِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِتَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَجْمَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَجْمَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَجْمَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَكَرَارًا وَٱلسَّمَاةَ بِنَاءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ۚ ذَلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ أَللَّهُ رَبُّكُمْ أَللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ ١٤ هُوَ ٱلْحَقُ لَآ إِلَكَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْبَيِّنَتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهَ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا أَشُدَكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنَوَقَى مِن قَبْلٌ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللهُ هُوَ ٱلَّذِى يُحْمِي وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَى ٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ اللهُ



أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَجُدِدُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصَرَفُونَ اللَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ وَالسَّكْسِلُ وَيَمِمَ أَرْسَلُنَا بِهِ مِ رُسُلُنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي آغَنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ مَسَحَبُونَ اللهِ عَلَيْ اللَّهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ يَسْحَبُونَ اللهِ فَي ٱلْخَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ اللهُ ثُمَّ قِيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمُ تَشْرِكُونَ اللهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُواْ عَنَا بَلِ لَمْ نَكُن نَدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْعًا كُندَلِكَ يَضِلُ ٱللهُ ٱلْكَنفِرِينَ اللهُ وَلِي ٱللَّهُ الْكَنفِرِينَ اللهُ وَالْكُمُ بِمَا كُنتُمُ تَقْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحُقِ وَبِمَا كُنتُمُ اللهُ اللهُ ٱللهُ ٱللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا







• بيان منزلة القرآن الكريم، ودوره في هداية الأمة.

## 🧪 موضوعات السورة

- بدأت السورة بالحديث عن كتاب الله تعالى، ثم استعرضت جملةً من آياته في الكون، ثم عرضت لحال المعرضين ومآلهم، وعرضت في المقابل لحال المستقيمين على المنهج ومآلهم، ثم عرض لبعض آيات الله تعالى، ووصف لكتابه الكريم، وختمت ذلك كله بحال الإنسان وكبره وبطره.
- الموضوع الأول: الحديث عن كتاب الله تعالى وأهميته في هداية الأمة كما في قوله تعالى: ﴿حَمَّ اللَّهُ مَن الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّحِيمِ الْكِنْكُ الْأَمة كما في قوله تعالى: ﴿حَمَّ اللَّهُ مَن الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَةِ فَهُمَ لَا فُصِّلَتَ عَاينتُهُ. فَرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَحَةُ مُهُمَّ فَهُمَ لَا يَسْمَعُونَ اللَّهُ وموقف الكفار منه ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِمِكنَا الْقُرْءَانِ وَالْغَوْا فِينَا اللَّهُ عَرْدَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه



- الموضوع الثاني: عرضٌ لبعض مشاهد قدرة الله تعالى في الكون كما في قوله تعالى في الكون كما في قوله تعالى: ﴿ ﴿ قُلْ أَيِنَكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِاللَّذِى خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَجَعْعَلُونَ لَهُ وَ أَندَاداً ذَلِكَ رَبُّ الْعَكِمِينَ (الْ) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِى مِن فَوْقِهَا وَبِدَكَ فِيها وَقَدَّرَ فِيها لَهُ وَأَنْهَا فِي أَنْ وَبَعَا فَي أَرْبَعَةِ أَيّامٍ سَوَلَهُ لِلسَّآبِلِينَ (اللهُ فَقَضَهُ فَي السّمَاءِ وَهِى دُخَانُ فَقَالَ لَمَا وَللْأَرْضِ الْقَوْمَ اللّهُ وَقَالَ السّمَاءِ وَهِى مُخَانُ فَقَالَ لَمَا وَللْأَرْضِ فَا قَلْكَ اللّهُ وَاللّهُ مَسْ وَالْقَمَرُ لا سَمَّحُدُوا لِلشّمَسِ كُلّ سَمَاءٍ أَمْرَهُا وَزَيّنَا السّمَاءَ الدُّنِيَا بِمَصْدِيحِ وَحِفْظا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (اللهُ مَسْ وَالْقَمَرُ لا سَمَّحُدُوا لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرُ لا سَمْحُدُوا لِلشَّمْسِ وَقُوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَاينتِهِ النِّي النَّي وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا سَمْحُدُوا لِلشَّمْسِ وَقُوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَاينتِهِ النِّي لَيْكُونَ لَهُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا سَمْحُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمْسِ وَلَوْلَهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مَسْ وَالْقَمَرُ لا سَمْحُدُوا لِلشَّمْسِ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لِللّهُ وَاللّهُ وَيَالِكُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَقُولُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ و
- الموضوع الثالث: بيان لحال الأمم المعرضة عن الوحي، وما حلَّ بهم في النهايات ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُو صَعِقَةً مِثْلَ صَعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ اللهِ إِذَ بَهُمَ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا نَعْبُدُواْ إِلّا اللَّهَ قَالُواْ لُوْ شَاءَ رَبُنَا لَأَنزَلَ مَلَيْكَةً فَإِنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللهُ فَأَمّا عَادُ فَاسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَيْرِ الْحَقِي مَلَيْكَةً فَإِنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللهُ فَأَمّا عَادُ فَاسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَيْرِ الْحَقِي وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُ مِنَا قُونَةً أَولَدُ يَرَوْا أَن اللّهَ الذِى خَلَقَهُمْ هُو أَشَدُ مِنْهُمْ قُونَةً وَكَانُواْ بِعَاينِتِنَا يَعْمَدُونَ اللهُ مَنْ مَنْ أَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنَا قُونَةً أَولَدُ يَرَوْا أَن اللّهَ اللّهِ عَلَيْهِمْ هُو أَشَدُ مِنَا مُؤْوَةً وَكَانُواْ بِعَاينِتِنَا يَعْمُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنَا فَوْقَ أَلْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مَنْ الللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا لَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَلْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا الللّهُ مِنْ الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ مَا الللّهُ مَا الل
- الموضوع الرابع: بيان ثمرات الاستقامة: كتنزُّل الملائكة عند الموت، وطمأنة قلوبهم عنده، والبشارة بالجنة، وولاية الله تعالى،



الموضوع الخامس: عظم منزلة الدعاة إلى الله تعالى ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ وَوَلًا مِمْن دَعَا إِلَى الله وَعَمِل صَلِحًا وَقَالَ إِنّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَالله وَله يكن للدعاة والمصلحين إلّا أنهم رسل الله تعالى إلى خلقه، ودُلّال الناس على الخير، وأصحاب الرايات في كل مساحة، وحُمّال الأفكار والمفاهيم الناهضة في واقع العالمين: لكان كافياً في المقام، فكيف وقد وعدهم الله تعالى بهذه الوعود العظيمة في كتابه، وألقى إليهم بهذه الأماني الكبار؟! والله المستعان!

• الموضوع السادس: عرض لحال الإنسان وما فُطر عليه من الأخلاق ﴿ لَا يَسْنَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَسَهُ ٱلشَّرُ فَيَوُسُ قَنُوطُ ۗ ﴿ وَلَيِنَ ٱذَقَٰنَهُ وَمَ اَلْمِنْ السَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَيِن الْحَعْتُ رَحْمَةً مِّنَا مِنْ بَعْدِضَرَّاةَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَ هَذَا لِى وَمَا أَظُنُ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَيِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِي إِنَّ لِى عِندَهُ لِلْحُسِّنَى فَلَنُتِ اللَّي الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِنْ عَذَابٍ إِلَى رَبِي إِنَّ لِى عِندَهُ لِلْحُسِّنَى فَلَنُتِ اللَّينَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ وَ وَإِذَا اللَّهُ اللهُ الله تعالى على الإنسان! وما أكثر صور عرب منه في مقابل ذلك!







• بيان كمال تشريع الله تعالى، ووجوب متابعته، والتحذير من مخالفته.

# 🧪 موضوعات السورة

- بدأت السورة بالحديث عن قدرة الله تعالى وعزته وحكمته، والحديث عن المخالفين للمنهج المختلفين على الرسالة، ثم بيان وحدة الرسالات، وخطر الفرقة، وأهمية العدل في مقابل سوء الظلم، وأثره على أصحابه في النهايات.
- الموضوع الأول: الحديث عن قدرة الله تعالى، كما في قوله تعالىي: ﴿حَمَ اللهُ عَسَقَ اللهُ كَذَلِكَ يُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللّهُ ٱلْعَزِيزُ الْعَلِيمُ اللّهُ الْعَزِيزُ الْعَظِيمُ اللّهُ الْعَزِيرُ الْعَرَيمُ اللّهُ الْعَزِيرُ اللّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَلِي ٱلْعَظِيمُ اللهُ تَكَادُ السَّمَوَتُ يَتَفَطَّرُكَ مِن فَوْقِهِنَ وَالْمَلَةِ كَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِهِمْ ويَسْتَغْفِرُونَ السَّمَوَتُ يَتَفَطَّرُكَ مِن فَوْقِهِنَ وَٱلْمَلَةِ كَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِهِمْ ويَسْتَغْفِرُونَ السَّمَوَتُ يَتَفَطَّرُكُمْ وقول السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَلاَ إِنَّ ٱللّهَ هُو ٱلْعَفُورُ ٱلرّحِيمُ اللهِ اللهُ مَقالِيدُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُو مِنْ ٱلْفَيْسِكُمْ أَزُورَجَا وَمِنَ ٱلْأَنْعَلِمِ أَزُورَجًا يَدُرَوُكُمُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُو مَنْ ٱلشَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهُ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَعَلَ لَكُو السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهُ لَهُ مُقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَمَلَ لَكُو السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهُ لَهُ مُقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَبَلَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَبْلِكُمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَبْلُ اللّهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَبْلُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ مَنْ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ وَلَول له تعالى اللللللللهُ الرَزْقَ لِمَن يَشَآءُ ويَقَدِرُ ۚ إِنّهُ الللّهُ عَلِيمٌ اللللللللللللللهُ اللللللهُ اللللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ ا

الموضوع الثالث: النهي عن الخلاف والفرقة المضادة لهذه الوحدة ﴿ وَمَا نَفَرَقُوا إِلَّا مِنْ بَعَدِ مَا جَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَبِكَ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى لَقُضِى بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُوا ٱلْكِئنبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِ مِنْ هُ أَجَلٍ مُسَمَّى لَقُضِى بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُوا ٱلْكِئنبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِ مِنْ هُ مُرِيبٍ مَنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِ مِنْ عُدِيمِ مَنْ عُلْم مَرْيبٍ الله والخلاف والفرقة من أعظم الأمراض التي تسببت في ضياع مُريبٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٤٤٣) وأحمد (٩٦٣٤) واللفظ له عن أبي هريرة الله المربعة البخاري (٣٤٤٠)



الأمة، وهدر مواردها، وفوات خيراتها، وهو مرض ما زال ينخر في جسد الأمة على مستوى الأفراد والمجتمعات والدول والأمم، وما أكثر الواقعين فيه! وما أقل السالمين منه، والله المستعان!

- الموضوع الرابع: بيان أن الله تعالى هو وحده المستحق للعبادة من خلال وصفه بالملك والجلال والتعظيم ﴿ لَهُ مَافِى السّمَوَتِ وَمَافِى الْأَرْضِ وَهُو الْعَلَى الْمَعْلِمُ ﴿ لَهُ مَافِى السّمَوَتِ وَمَافِى الْأَرْضِ وَمَقَعْرِ اللهِ الْمَعْلِمُ الْمَعْلِمُ الْمَعْرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ الْآلِقِ اللهَ هُو الْعَفُورُ الرّحِيمُ ﴿ وَاللهِ مَسَعْفُولُ الرّحِيمُ الله تعالى كما في قوله: خلال نبذ الشركاء والآلهة المزعومة من دون الله تعالى كما في قوله: ﴿ وَالّذِينَ التَّحَدُوا مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِياءَ اللهُ حَفِيظُ عَلَيْهِم وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ﴿ وَالّذِينَ التَّحَدُوا مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِياءَ اللهُ حَفِيظُ عَلَيْهِم وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوكِيلِ ﴿ ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وَمَا المَّلْمَةُ مُنْ اللهِينِ مَا لَمْ يَأَذُنُ بِهِ اللهُ وَلِي وَقُوله تعالى : ﴿ وَمَا الْخَلُقُمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُ اللهُ مَعْمَ العدلِ والحق وقوله تعالى: ﴿ وَمَا الْخَلُقُمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُ اللهُ تعالى هي محض العدلِ والحق وقوله تعالى: ﴿ وَمَا الْخَلْفَةُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُ اللهُ تعالى هي محض العدلِ والحق والنهي في المقابل عن الظلم، الذي هو سن قوانين وأنظمة وشرائع والنهي في المقابل عن الظلم، الذي هو سن قوانين وأنظمة وشرائع وقوله تعالى: ﴿ مَرَى الظّلم، الذي هو سن قوانين وأنظمة وشرائع وقوله تعالى: ﴿ مَرَى الظّلم، الذي هو مَا صَعْمَ المَاسِولُ فَي المَقَابِلُ عَنِ الظّلم، الذي هو سن قوانين وأنظمة وشرائع وقوله تعالى: ﴿ مَرَى الظّلمِينِ مُشْفِقِينِ مِمَّا حَسَمُوا ﴾.
- الموضوع الخامس: بيان أهمية الوحي، وأن الله تعالى هو المشرع، وأن الله تعالى هو المشرع، وأن رسول الله على مبلغ عن الله ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَانَا عَرَبِيًّا لِنْنَذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَمَا وَنُنذِرَ يَوْمَ الجُمَعِ لَارَيْبَ فِيهُ فَرِيقٌ فِي الجُنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴿ وَلَهُ وَفِيها إِلَيْنَا لَهُ الله تعالى هو الموحي، وقوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا إِلَيْهَ لَى وَلَيْهِ وَلَيْكِنْ جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ عَنَ شَمَاءً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا الْكِئنْبُ وَلَا اللهِ يمن وَلِيكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ عَن شَمَاءً مِنْ



عِبَادِنَاْ وَإِنَّكَ لَتَهَدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (اللهِ اللهِ اللهِ الَّذِى لَهُ, مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ اللهِ اللهُ عَلَى: ﴿ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مِن عَلَى اللهُ مَن عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُل







• بناء التصورات الصحيحة، ونقض التصورات الجاهلية الزائفة.

## 🧪 موضوعات السورة

- بدأت السورة بالحديث عن القرآن الكريم، ثـم ذكر مظاهر من عظمته تعالى، وعرض لبعض مشاهد الظلم التي مارسها المشركون، ثم نقضت بعض مزاعم أهل الضلال حول الرسالة، وعرضت لبعض مشاهد الأنبياء مع أقوامهم، وحال المتقين والمجرمين في النهايات.
- الموضوع الأول: عرض لمكانة القرآن الكريم ﴿حمّ أَنَّ وَالْكِتَابِ
  الْمُبِينِ أَنَّ إِنَّا جَعَلَنَهُ قُرْءَ نَا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أَنَّ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ
  لَدَيْنَ الْعَلِيُّ حَكِيمُ أَنَّ ﴾ وما حاجتك لشيء حاجتُك لهداية هذا الوحي،
  والإقبال عليه، والعناية به.

وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَا تَرْكَبُونَ ١٣ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ - ثُمَّ تَذَكُّرُوا فِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَلَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ اللَّهُ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ اللَّهُ ومناقشة المعرضين في تأسيس قضية التوحيد ﴿ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَجُزَّءًا ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينُ أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَغْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَىكُمُ بِٱلْبَيِينَ اللَّ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّمْكِنِ مَثَكُ ظُلَّ وَجْهُهُ. مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمٌ اللهُ أَوَمَن يُنَشَّوُا فِ ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِ ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ۞ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَهِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَنَدُ ٱلرَّحْمَانِ إِنَاتًا ۚ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ مَن تُكْذَبُ شَهَدَتُهُمْ وَيُسْعَلُونَ اللَّ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَهُم مَّا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ " إِنْ هُمْ إِلَّا يَغْرُصُونَ اللَّ أَمْ ءَانَيْنَاهُمْ كِتَنَبًا مِن قَبْلِهِ، فَهُم بِهِ، مُسْتَمْسِكُونَ اللهُ مَا لَوَا إِنَّا وَجَدْنَا عَالَكَا الْكَاتُ الْكَاتِهُ مَا عَلَىٰ الْمَاتِ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم مُهْتَدُونَ اللهُ وَكَذَلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى ءَاتَدرِهِم مُقْتَدُونَ الله ثم استدل عليهم بما يقرون به، فهم يعترفون بأن ذلك ما وجدوا عليه الآباء والأجداد؛ فإبراهيم ﷺ أبوهم، وهم يفتخرون به، فأين هم من عقيدته؟ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِي بَرَآءٌ مُمَّا تَعْ بُدُونَ ١٠٠٠ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِي فَإِنَّهُ، سَيَهْدِينِ (٣) وَجَعَلَهَا كَلِمَةُ بَاقِيَةُ فِي عَقِيهِ - لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (١٠٠٠).

• الموضوع الثالث: عرضٌ لأحد التصورات الخاطئة، والرد عليها ﴿ وَقَالُواْ لُوَلَا نُزِلَ هَذَا ٱلْفُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ ٱلْفَرْيَانُ عَظِيمٍ ﴿ وَقَالُواْ لُوَلَا نُزِلَ هَذَا ٱلْفُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ ٱلْفَرْيَانُ عَظِيمٍ ﴿ اللهُ مُعَالِمُ مَعِيشَةَهُمْ فِي ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنِيا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَتَخِذَ بَعْنُ مَسَمَنَا بَيْنَهُم مَعِيشَةَهُمْ فِي ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنِيا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَتَخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًا وَرَحْمَتُ رَبِكَ خَيْرٌ مُمّا يَجْمَعُونَ ﴿ اللهِ وَلَوْلاَ آنَ يَكُونَ ٱلنَّاسُ أَمَّةُ وَرَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِالرَّحْنِ لِلنَيْوتِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِكُونَ ﴾ وَرُحْرُفًا وَإِن كُلُ ذَلِكَ لَمُا مَتَعُ ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنِيَا وَالْاَحْرَةُ عِندَ رَبِكَ لِلمُتَقِينَ ﴿ اللهِ فَالمسألة ليست في فَلَا مَتَعُ ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِكَ لِلْمُتَقِينَ ﴿ اللهِ فَالمسألة ليست في



المظاهر، ولولا الخوف من الانبهار بالكفر لجعلنا للكافرين من البيوت والزخارف من الذهب والفضة ما تندهش به النفوس. ومثل هذا التصور الدنيوي البحت هو ما جرى مع فرعون في حواره مع موسى الدنيوي البحت هو ما جرى مع فرعون في حواره مع موسى المناذي فِرْعَوْنُ فِي فَوْمِهِ قَالَ يَنقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلَكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَاثُرُ تَجَرِّي مِن تَعَيِّ أَفَلا تُبُصِرُونَ فِي أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُو مَهِينُ وَلا يكادُ يبينُ فَ فَلُولاً تَعَيِّ أَفَلا تَبُعِي أَنْ عَلَيْهِ أَسُورَةُ مِن ذَهَبٍ أَوْ جَاءً مَعَهُ ٱلْمَلَيْمِكَةُ مُقَتَرِنِينَ الله فاعتبر فرعون أن ميزان الملك هي أساور الذهب والفضة التي ينبغي أن يلبسها فرعون أن ميزان الملك هي أساور الذهب والفضة التي ينبغي أن يلبسها موسى لو كان رسولاً، أو مجيء الملائكة في معيته للدلالة على رسالته.

• الموضوع الرابع: بيان حال المتقين وحال المخالفين ﴿ يَعِبَادِلَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ الْيُوْمَ وَلَا آَنتُمْ مَعَنْزُوْرَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّ

# • الموضوع الخامس: في السورة قضايا منهجية:

• الأولى: أثر البيئات في تكوين الاعتقادات والثقافات ﴿ بَلُ قَالُوا ۚ إِنَّا وَجَدُنَا عَالَهُ الْمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِ قَرْيَةِ وَجَدُنَا عَلَىٰ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثْرِهِم مُّهُ مَدُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثْرِهِم مُقْتَدُونَ ﴿ اللَّهِ فَ قَرْيَةِ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثْرِهِم مُقْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ أَمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثْرِهِم مُقْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَى عَلَى



- الثانية: مواجهة الحق بالتكذيب سنة في أكثر البشر ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقَّ قَالُواْ هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ آ﴾.
- الثالثة: خطر الأصدقاء والأخلاء كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن فِكْرِ ٱلرَّمْ اِن نُقَيِّضٌ لَهُ وَهَن يَعْشُ عَن السَّبِيلِ وَيَعْسَبُونَ فَكْرِ ٱلرَّمْ اِن نُقَيِّضٌ لَهُ وَهَنَ السَّبِيلِ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَ تَدُونَ ﴿ الْأَخِلَاءُ يُوْمَيِذِ بَعْضُهُ مَّ لِبَعْضٍ عَدُولً إِلَّا أَنْهُم مُّهَ تَدُونَ ﴿ الْأَخِلَاءُ يُوْمَيِذِ بَعْضُهُ مَ لِبَعْضٍ عَدُولً إِلَّا أَنْهُم مُّهَ تَدُونَ ﴿ الْأَخِلَاءُ يُوْمَيِذِ بَعْضُهُ مَ لِبَعْضٍ عَدُولً إِلَّا الْمُتَقِينَ اللهُ اللهُ
- الوابعة: أن الانحراف عن المنهج مؤذن بأسوأ النهايات ﴿ وَمَن يَعْشُ
  عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْ يَن نُقَيِّضٌ لَهُ شَيْطَنَا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ
   وَيَحْسَبُونَ أَنَهُم مُّهْ تَدُونَ ﴿ ﴿ ﴾.
- الخامسة: أن نهايات الظالمين مقروة محسومة ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُننَقِمُونَ ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ ﴿ فَإِنَّا كَا لَذِى وَعَدْتُهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ ﴿ فَإِنَّا ﴾.
- السادسة: أن التمسك بكتاب الله تعالى هو العاصم من الفتن والضلال ﴿ فَأَسْتَمْسِكَ بِاللَّهِ اللَّهِ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ (اللَّهُ وَإِنَّهُ لَذِكَرُ لَكَ وَالصّلال ﴿ فَأَسْتَمْسِكَ بِالَّذِى أُوحِى إِلَيْكَ ۚ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ (اللهُ وَإِنَّهُ لَذَكُرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ اللهُ ﴾.







• إنذار المخالفين، وبيان ما ينتظرهم بين يدي الله تعالى.

#### 🌡 موضوعات السورة

- بدأت السورة بالحديث عن القرآن، وأنه أُنزل في ليلةٍ مباركةٍ، ثم تحدّثت عن موقف المشركين من هذا القرآن، ثم عرضت قصة فرعون وقومه، وما حلَّ بهم من العذاب والنكال، ثم تناولت مشركي قريش وإنكارهم للبعث، ثم ختمت ذلك ببيان مصير المتقين والفجار.
- الموضوع الثاني: عرض لموقف المشركين من كتاب الله تعالى ورسالة رسوله ﷺ ﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكِ يَلْعَبُونَ أَنْ فَأَرْتَقِبَ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ

مُّبِينٍ ﴿ لَا يَغْشَى ٱلنَّاسَ هَاذَا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ لَا يَكُونُ الْكَثِيفُ عَنَّا ٱلْعَذَابِ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ ال

• الموضوع الرابع: بيان نهاية الضاليين ونهاية المتقين ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصِّلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ يَوْمَ الْاَيْفِي مَوْلُ عَن مَوْلُ شَيْعًا وَالا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِلَا مَن رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ وَالْمَن ِيرُالرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ مَخَدُونَ الزَّقُومِ ﴿ الْعَامُ الْأَثِيمِ ﴿ اللَّا كَالْمُهُلِ يَغْلِي فِ اللَّهُ إِلَى سَوَلَهِ الْمَعَامُ الْأَثِيمِ ﴿ اللَّا كَالْمُهُلِ يَغْلِي فِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِينِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَرَقَجْنَعُم عِلْمُ عِينِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَلَقَامُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَقَامُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَقَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَقَامُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَقَامُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَقَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَقَامُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَقَامُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَقُونَ فِيهَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ ا





• معالجة أصحاب الأهواء والمستكبرين في الأرض.

## 🥜 موضوعات السورة

- بدأت السورة بالحديث عن آيات الله تعالى في الكون، وقدرته على تصريف وتسيير هذا الكون، ثم عرضت لنموذج التكبّر عن الحق والإعراض عن المنهج، ثم ذكرت بني إسرائيل، وأعظم أسباب انحرافهم عن المنهج، وموقف قريش من عقيدة البعث وتقرير ذلك.
- الموضوع الأول: عرض لمشاهد القدرة الإلهية في الخلق والملك والتدبيس ﴿ حمّ اللَّ تَنزِيلُ الْكِنَكِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيدِ اللَّهِ النَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ لَآيَنتِ وَالتَدبيس ﴿ حمّ اللَّهُ تَنزِيلُ الْكِنكِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيدِ اللَّهِ وَالسَّمَوْتِ وَاللَّهَ وَمَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا عَلَيْكُ بِالْحَقِّ فَيْ أَيْ عَدِيثِ بَعْدَ اللَّهِ وَ النَّهِ عِنْ مِنُون اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَيْكُ بِالْحَقِّ فَيْ أَيْ عَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَ النَّهِ عَلَيْكُ بِالْحَقِّ فَيْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا عَلَيْكُ بِالْحَقِّ فَيْ أَيْ عَدِيثِ بَعْدَ اللَّهِ وَ النَّهِ عَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا عَلَيْكُ بِالْحَقِقُ فَيْ أَيْ عَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَ النَّهُ عِلْمَا عَلَيْكُ بِالْحَقِقُ فَيْ أَيْ عَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَ النِّيْدِ عَلْمَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ الل
- الموضوع الثاني: عرض لمنهج التكبر والإعراض عن منهج الله تعالى ﴿ وَيْلُ لِكُلِ أَفَاكٍ أَيْدٍ ﴿ يَسْمَعُهَا أَلَهُ لِللَّهُ مُنْكُ مِنْكُ لِكُلِ أَفَاكٍ أَيْدٍ ﴿ يَسْمَعُهَا أَلَّهُ لِللَّهُ مَنْكُمِ اللَّهُ لَمْ يَسْمَعُهَا أَلَّهُ لِللَّهُ مُنْكُ لِكُلِّ اللَّهُ لَهُ لَمْ يَسْمَعُهَا أَلَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لَهُ لَهُ لَمْ يَسْمَعُهَا أَلَّهُ لَلْهُ لَلَّهُ لَهُ لَهُ لَمْ لَمْ لَهُ لَمْ لَمْ لَهُ اللَّهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَاللَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ لِلْهِ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَهُ لَلْ لَهُ لَهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فَبَشِرَهُ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايكِتِنَا شَيْعًا أَتَّخَذَهَا هُزُواً أُولَكِيكَ لَهُمْ عَذَابُ مُهِينً وَرَآبِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِى عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيْعًا وَلَامًا أَغَذُوا مِن دُونِ اللّهِ أَولِيَا أَنَّ وَرَآبِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِى عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيْعًا وَلَامًا أَغَذُوا مِن دُونِ اللّهِ أَولِيا أَنَّ وَلَا يَعْنِى عَنْهُم وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ ول

• الموضوع الثالث: بيان أشر الخلاف والفرقة ودورهما في الضياع ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَابَنِيَ إِسَّرَ عِيلَ ٱلْكِئَابَ وَٱلْحَكُمُ وَٱلنَّبُونَةَ وَرَزَقْنَهُم مِنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى الْعَلْمِينَ اللَّهُ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ الْعَلْمِينَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُولُ اللَّهُ مُنْ الللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ

وذكَّرت بأعظم أسباب الثبات على المنهج، وتوقي ذلك الخلاف ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَأُتَبِعُهَا وَلَائَتَبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعَلَمُونَ ۞﴾.









بيان حاجة الأمم للرسالة، وإنذار المعرضين عن الحق.

## 🥜 موضوعات السورة

- بدأت السورة بالحديث عن الحكمة من خلق الكون، وحال المعرضين عن أمر الله تعالى، ثم حوار ونقاش في تقرير قضية الرسالة وصدق رسول الله على، ثم عرضت لأربعة نماذج: نموذجان يمثلان الإعراض عن منهج الله تعالى، ونموذجان يمثلان الوعي بالدور والمسؤولية، واستقبال المنهج، وحسن توظيفه في الحياة.



• الموضوع الثالث: ذكر أربعة نماذج بالنظر إلى موقفها من الرسالة والوحى:

نموذجان للممتثلين لمنهج الله تعالى:

 وإذا أردت أن تعرف ثمار هذا البر فأعد تلاوة ﴿ أُولَكِيكَ الَّذِينَ نَنْقَبَّلُ عَنَّهُمَّ الَّذِي كَانُوا الْحَسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَنْجَاوَزُ عَن سَيِّعَاتِهِمْ فِي آصْحَبِ الْجُنَّةِ أُوعَدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ مَا عَمِلُوا وَنَنْجَاوَزُ عَن سَيِّعَاتِهِمْ فِي آصْحَبِ الْجُنَّةِ أُوعَدَ الصِّدِقِ اللَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ مَا عَمِلُوا وسترى الفرق.

• النموذج الثاني: نموذج مؤمني الجن وكيف استقبلوا الوحي وعظموه وامتثلوا ما فيه ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَا قُضِى وَلَوا إِلَى قَرْمِهِم مُنذِرِينَ اللهِ قَالُوا يَكَوْمَنَا إِنَا سَمِعْنَا حَضَرُوهُ قَالُوا يَنفِومُ أَنْ إِلَى مَنْ مَنْ عَذَابِ أَلْحَقِ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ اللهِ عَنْ أَنْوِيكُو وَيُجِرَّكُم مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ اللهِ يَعَوْمُنَا آجِيبُوا دَاعِي ٱللّهِ وَءَامِنُوا بِهِ عَغْفِر لَحَكُم مِن دُنُوبِكُو وَيُجِرَّكُم مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ اللهِ في اللهِ لما أجمل وأدهش هذا الموقف من مؤمني الجن! ﴿ فَلَمَا حَضَرُوهُ قَالُوا فَي اللهِ لما أجمل وأدهش هذا الموقف من مؤمني الجن! ﴿ فَلَمَا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَي وَلِيهِم مُنذِرِينَ ﴾. أدب في التعامل مع الوحي أنصِتُوا فَلَمَا قُضِي وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ﴾. أدب في حمل أفكاره ومفاهيمه من أول لقاء ﴿ فَلَمَا قُضِي وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ﴾.

- ونموذجان معارضان للحق:



- الموضوع الرابع: ثم ختمت السورة ذلك كله بالوصية بالصبر والثبات على منهج الله تعالى ﴿ فَأَصَيرَ كُمَا صَبَرَ أُولُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلاَ تَسَتَعْجِل وَالثبات على منهج الله تعالى ﴿ فَأَصَيرَ كُمَا صَبَرَ أُولُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلاَ تَسَتَعْجِل لَمُ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يُلِبُونُ الْإِسَاعَةُ مِن نَهَارٍ بَلِكُ فَهَلْ يُهَلِكُ إِلّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ الله تعالى فلك في الفنسِقُونَ الله تعالى فلك في الفنسِقُونَ الله تعالى فلك في الطريق قدوات آمنوا بتبعات هذا الطريق، وجربوا معركة الحياة، وعاشوا كدرها، ووقفوا في النهاية على تلك الأحلام التي يرقبون.







• التحريض على الجهاد في سبيل الله تعالى.

#### 🥕 موضوعات السورة

- بدأت السورة بالحديث مباشرة عن ضلال أهل الكفر، وبطلان أعمالهم، والتحريض على قتالهم، ثم انتقلت إلى مآلِ المؤمنين المتقين، ثم ذكرت حال المنافقين في الأزمات، ثم وصيةً خاتمةً بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله على، والثبات على منهج الله تعالى.
- الموضوع الأول: الحديث عن ضلال أهل الكفر، والتحريض على قتالهم ﴿ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ أَضَلَ أَعْدَلُهُمْ ﴿ وَاللّذِينَ عَامَنُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ أَضَلَ أَعْدَلُهُمْ ﴿ وَاللّذِينَ عَامَنُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ أَضَلَ أَعْدَلُهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَعَ بَالْهُمْ أَلَى الصَيْلِ حَتِ وَهَا مَنُواْ وَعَن رَبِّهِمْ كَفَرُواْ وَاللّهُ لِلنّاسِ وَلِكَ بِأَنّ الّذِينَ كَفُرُواْ البّعلِل وَانّ الّذِينَ عَامَنُواْ البّعُواْ الْحَقّ مِن رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ لِلنّاسِ وَلِكَ بِأَنّ اللّذِينَ كَفُرُواْ فَضَرْب الرّقابِ حَقّ إِذَا أَتْعَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاق فَإِمّا مَنّا بَعْدُ وَلِمَا فَذَا لَهُ مَن لَكُولُ اللّهُ لَانفَه مَ وَلَكِن لِبَبْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضِ وَإِمّا فِذَا يَ فَي نَصَع الْحَرْبُ أَوْزَارِهَا أَوْلِكَ وَلَوْ يَشَاهُ اللّهُ لَانفَهَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِبَبْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضِ وَاللّهِ فَلَن يُعِلُ اللّهِ فَلَن يُعِلً اللّهِ فَلَن يُعِلًا أَعْمَلُهُمْ اللّهُ لَانفَهَرَ مِنْهُمْ وَلِكِن لِبَبْلُواْ بِعْضَكُم بِبَعْضِ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ فَلَن يُعِلَلُ اللّهُ فَلَن يُعِلّ اللّهِ فَلَن يُعِلّ اللّهِ فَلَن يُعِلَلُ أَعْمَلَكُمْ اللّهُ سَيَهِ بِهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَلَن يُعِلَلُ أَعْمَلُكُمْ اللّهُ سَيَهِ بِهِمْ وَيُصِلّ مُ الْمُعَلَى اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْمَلُ مُ الْمُعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ



عَرَّفَهَا لَمُمْ اللهِ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن نَصُرُواْ اللهَ يَصُرُّكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُو اللهِ وَالَّذِينَ كَفُواْ فَا اللهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ اللهِ وهذا فَتَعَسَا لَهُمْ وَأَضَلَ أَعْمَلُهُمْ اللهِ وهذا منهج الله تعالى في الوحي في التعامل مع الكافر الحربي، والإغراء بحربه وقتاله ما دام يسل سيفاً ويغزو دياراً، ويُغِيْرُ على ساحات الإسلام، بخلاف ذلك الآمن في وطنه، فإنَّ الإسلام يحفظ له أمانه، ويحرِّمُ الاعتداء عليه بكلِّ صور الاعتداء «ومن قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة» (ا).

• الموضوع الثاني: عرض نعيم أهل الجنان يوم القيامة ﴿ مَّثُلُ الْمَا الْجَانِ يُوم القيامة ﴿ مَّثُلُ الْمَا الْجَانِ وَوَعِدَ الْمُنَّقُونَ فَيهَا أَنْهُ رُّ مِن مَا عَعْدِ عَاسِنِ وَأَنْهُ رُّ مِن لَبَنِ لَمْ يَنْفَيَرَ طَعْمُهُ. وَأَنْهُ رُّ مِن مَلْ عَرْدَ السِنِ وَأَنْهُ رُقِي مِن لَيْنِ لَمْ يَنْفَيَرَ طُعْمُهُ. وَأَنْهُ رُقِي مَنْ هُو خَلِا أَنْ فَاللَّالِ لِلشَّرْبِينَ وَأَنْهُ رُقَيْ عَسَلِ مُصَفَّى وَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن رَبِّهِم كُمَن هُو خَلِا أَنْ فَاللَّالِ لِلشَّرِبِينَ وَأَنْهُ رُقِي عَسَلِ مُصَفِّى وَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن رَبِّهِم كُمَن هُو خَلِا أَنْهَا لَا فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُعْلِقُ الْمُواقِ فُوق كُل شَيَّ ، فلونك الحياة .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٩١٤) عن عبدالله بن عمرو رهيه.

ارتذُوا عَلَىٰ اَذَبَرِهِ مِنْ بَعَدِ مَا بَيَنَ لَهُمُ الْهُدَى الشّيطانُ سَوَلَ لَهُمْ وَاَمَلَىٰ لَهُمْ اَلْأَمْرِ الْمَالَّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَالْمَالِيَ اللّهُ سَنُطِيعُكُمُ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ الْمَالَةُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكُوهُهُمْ وَادّبَرَهُمْ اللّهُ وَكُوهُهُمْ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَا اللهُ وَكُوهُوهُ اللّهُ وَكُوهُهُمْ وَادّبَرَهُمْ اللّهُ اللّهُ وَكُوهُوا رِضَونَهُ وَالْحَبَط اَعْمَلَهُمْ اللهُ مَلِكَ إِلّنَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وإلى الله وإياك من الضلال والضياع.

• الموضوع الرابع: وصية المؤمنين بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله على وإنفاق الأموال في سبيله تعالى، والثبات على منهج الله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّيْنَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا نُبْطِلُوا أَعْمَلَكُو ﴿ إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن الّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا نُبْطِلُوا أَعْمَلَكُو ﴿ إِنَّ اللّهِ ثُمَّ مَا تُوا وَهُمْ كُفَارٌ فَلَن يَغْفِر اللّهُ لَمُمْ ﴿ إِنَّ فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السّلَمِ وَأَنشُهُ الْخَمْونَ وَاللّهُ مَعَكُمْ وَلَى يَتِرَكُمُ أَعْمَلَكُمْ ﴿ إِنَّ إِن يَسْعَلَكُمُ وَلا يَسْعَلَكُمْ أَمُورَكُمْ وَلا يَسْعَلَكُمْ أَمُولَكُمْ ﴿ إِن يَسْعَلَكُمُ مُومَا فَيُحْفِكُمْ بَنْ فَلِيهُ وَاللّهُ الْفَيْنُ وَاللّهُ الْفَيْنُ وَأَنشُمُ اللّهُ فَمِن يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ وَاللّهُ الْفَيْنُ وَأَنشُمُ الْفُقَرَاةُ وَلِد تَتَولُوا وَقَتك يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ وَاللّهُ الْفَيْنُ وَأَنشُمُ الْفُقَرَاةُ وَلِد تَتَولُوا أَمْنَكُمْ ﴿ اللّهُ وَمَا لَمُنهُ عَمُولُ ووقتك يَبْخُلُ وَمَا عَيْرَكُمْ ثُوا أَمْنُكُمْ ﴿ اللّهُ تعالى، ودعما لمنهجه في الحياة. ومالك إذا لم تكن أوقافاً في سبيل الله تعالى، ودعما لمنهجه في الحياة.







• وعد الله لنبيه ﷺ بالفتح والتمكين والنصر.

## 🥜 موضوعات السورة

- بدأت السورة بالحديث عن صلح الحديبية، واعتباره فتحاً من الفتوحات العظيمة للإسلام والمسلمين، ثم الحديث عن بيعة الرضوان، وأثرها على ذلك الفتح، وعرض حال المنافقين في التخلّف عن ذلك الفتح المبين، ثم خاتمة بما مَنَّ الله تعالى به على رسوله والمؤمنين، ووصف له على ولصحابته.
- الموضوع الأول: الحديث عن صلح الحديبيَّة، وأنه فتح للإسلام والمسلمين ﴿إِنَّا فَتَحَالُكَ فَتَحَامُينا ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَالمسلمين ﴿إِنَّا فَتَحَالُكَ فَتَحَامُينا ﴿ لَيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُشِرَ فِعَمَتَهُ, عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطاً مُسْتَقِيما ﴿ وَيَنْصُرَكَ اللهُ نَصَرًا عَزِيزًا ﴿ مُهُوالَّذِى وَيُعْمَلُ وَيَهْدِيكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطاً مُسْتَقِيما ﴿ وَيَنْصُرَكَ اللهُ نَصَرًا عَزِيزًا ﴿ هُوالَّذِى أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُونَا إِيمَننا مَعَ إِيمَنِهِم ۚ وَلِلهِ جُنُودُ السَّمَونِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَعْلِما الْأَنْهَارُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَعْلِما الْأَنْهَارُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَعْلِما الْأَنْهَالُكُ وَلِكَ عِندَ اللّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ وَيُعَلِمُ اللّهُ وَيُعْلِيمًا وَيُكَالِمُ اللّهُ وَيُعْلِمُ اللّهُ عَلَي مَا عَلِيمًا عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَيُعْلِمُ اللّهُ وَيُعْلِمُ اللّهُ وَيُعْلِيمًا وَيُكَ فِرَا عَظِيمًا وَيُكَ فِرَا عَظِيمًا وَيُكَ فِرَا عَظِيمًا وَيُعْمَا وَيُحْلِكُ وَمَا مَا اللّهُ وَيُحْلِينَ فِيهَا وَيُحْلِينَ فِيهَا وَيُحْلِينَ فِيهَا وَيُحْلِينَ فَيهَا وَيُحْلِينَ فَيهَا وَيُحْلِينَ فَيهَا وَيُحْلِينَ فَالْمُولِينَ فَيهَا وَيُحْلِكُ وَلَاكُ عَلَاكُ وَالْمُؤْمِنَاتِ عَظِيمًا وَيُعْلِيمًا وَيُحْلِيمًا وَيُحْلِينَ فِيهَا وَيُحْلِينَ فِيهَا وَيُحْلِينَا فِي عَلَيْكُونُ وَلَاكُ عِندَاللّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعْلِيمًا وَيُعْلِيمًا وَيُعْلِيمًا وَيُعْلِيمُ الْفَالِقُولِي اللّهُ عِندَاللّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعْلِيمًا وَيُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْفُولِي الْمُعْلِي اللّهُ عِنْ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ وَلِي الْمُعْلِيمُ اللّهُ وَالْمُعْلِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِلُ عَلَيْكُولِي اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه



المُنَفِقِينَ وَالْمُنَفِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ الظَّآنِينَ بِاللهِ ظَنَ السَّوْءِ عَلَيْهِم وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَمُ وَسَآءَتَ مَصِيرًا الله وَلَمُ وَكُم هي المرات التي لا نحسن فيها التعامل مع أقدار الله تعالى، ونظن بأنها شرِّ محضٌ، ثم ما تلبث الأيام أن تدلَّنا على أن الله تعالى لا يقدِّر للمؤمن إلا خيراً، وبان مع الأيام أن تلك الأقدار هي فأل الحياة الجميل! وهذا المعنى يجري معك في التعامل مع زوجك وولدك ووظيفتك وكل شيء من أمرك، فضلاً عن مشروعك وفكرتك وقضيتك ونضالك في الحياة.

• الموضوع الثاني: عرض لمشاهد النفاق في أيام ذلك الفتح ﴿ سَيَقُولُ لَكَ الْمُحَلَّفُوكَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمَوَلُنَا وَالْمَلُونَا فَاسَتَغْفِر لَنا فَهُولُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمَوَلُنَا وَالْمَلُونَا فَاسَتَغْفِر لَنا فَهُولُونَ فَي الْمُعْرَا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا الْوَالُولُ وَالْمُومِيُونَ إِلَى بِكُمْ نَفَعًا بِلَ كَانَ اللهُ بِمَا نَعْمَلُونَ خَيِرًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ مِنَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ مَعْلَدُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَمِنُونَ إِلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَال



• الموضوع الثالث: بيان ما منَّ الله تعالى به على المؤمنين في تلك الغزوة ﴿ ﴾ لَّقَدَّ رَضِي اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ۞ وَمَغَانِعَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللَّ وَعَدَّكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكُفَّ أَيْدِى ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَبِهَدِيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا 💮 وَأُخْرَىٰ لَمْ نَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١١ وَلَوْ قَنتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْلُوَلُواْ ٱلْأَدْبِكَرَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١٠٠٠ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن يَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠٠٠ وقول تعالى: ﴿ لَقَدْ صَدَفَ اللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءَيَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ عَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَحَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ١٠٠ هُوَ ٱلَّذِي آرْسَلَ رَسُولَهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِ عِدًا ۞ ﴾ ومن عرف الله تعالى أدرك أنه لا يُجْري للإنسان قدراً إلا وفيه خير، ولا يدل على طريق إلا وبه سعادته في الدارين، وكم من مكروه لنا في الظاهر فيه كل أفراحنا في مستقبل الأيام؛ فاللهم رضِّنا بقضائك وقدرك. وكل ما جرى من هذه المعاني فهو أثر لذلك المعنى الكبير ﴿ ﴿ لَّقَدَّ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ١٠٠٠ ومن صدق مع الله تعالى صدقه الله! وإذا تلوت هـذه الآية ﴿ ﴾ لَّقَدُّ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا ١٠٠٠ فتأمل هذا الوصف الشجي لصحابة رسول الله ﷺ ﴿ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ وأعد تلاوته مراراً فإنه بلسم



الأرواح، وانظر ماذا رتَّب الله تعالى عليه: ﴿ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِ نَهُ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتُمَا قَرِيبًا ﴾ وإنما يُعطى كل إنسان على قدر ما في قلبه من الصدق والإخلاص، وليس أضر على الإنسان من الرياء، والله المستعان.

• الموضوع الرابع: وصف رسوله وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين ﴿ مُحَمَّدُ رَسُهُمْ رُكِعًا سُجَدًا الجمعين ﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَ وَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ







• تقرير أخلاق المجتمع الإسلامي، والتحذير مما يقابل ذلك من أخلاق السوء.

#### 🧨 موضوعات السورة

- تتحدّث السورة عن الأخلاق، والتعامل مع الآخرين، وبناء منظومة سلوك الأفراد الإيجابي في أداوره الثلاثة: (١) التعامل مع الله تعالى، (٢) والتعامل مع رسوله هي ، (٣) والتعامل مع الآخرين. ثم وضعت منهجاً للغاية من خَلْقِ الخَلْقِ، ومعنى الإيمان الحقيقي في واقع الحياة.
- الموضوع الأول: أدب الإنسان في التعامل مع ربه تبارك وتعالى 

  ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِمُوا بَيْنَ يَدَي الله وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ عَلِيمٌ الله عليه بكل شيء! ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ وَمَن أحسن هذا الأدب تفضّل الله تعالى عليه بكل شيء! ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ وَمَن أَلَا الله تعالى، قال على الله تعالى، قال الله على منها على بال، وضعها على رأسك، واصغ لها بسمعك، وأنخ مطايا قلبك في رحابها؛ فإنها والله العز والشرف، وكمال الأدب في حياة انسان! وإياك ألف مرة من قول المتشدقة: (في المسألة قولان، وأفتى فلان فيها بكذا...) فإنها من آثار النفاق والمنافقين.

- الموضوع الثاني: أدب التعامل مع رسول الله ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ لَا مَرْفَعُواْ أَصُّوْتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي وَلَا بَعَهُ وَاللَّهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِ حَمُّ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا يَشْعُهُ وَنَ النّبِي وَلَا بَعْهَ هُرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِ حَمُّ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا يَشْعُهُ وَنَ النّبِ في هذا المعنى، وأن التجافي عنه جالب للعنت والمشقة ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللّهِ الله لَوَ يُعْلِيمُ كُرُ فِي كَثِيرِ مِنَ الْأَمْ لِلَيْنَةُ ﴾ وهذا المعنى أدل ما يكون على إيمان الإنسان، وكمال تعظيمه وتوقيره لربه ونبيه ﷺ! ولن يجد العبد للإيمان طعماً وحلاوة حتى يستسلم لكل شيء في شريعة الله تعالى.
- الموضوع الثالث: منهج الإنسان في التعامل مع الشائعات ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَا فِتَبَيْنُواْ أَن تُصِيبُواْ فَوْمًا بِجَهَالَةِ فَنُصّبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ ﴿ وَكُثير مِن الْخَلْلِ الذي أَصابِ الإنسان إنما جاء من خلال التفريط في هذا الشأن، ومن تأمل وسائل التواصل الاجتماعي اليوم أدرك هذا المعنى الكبير. كن مَلِكَ شأنك، واعرف حدودك، واثبت في زمان الفوضى، واضبط لسانك، وإياك أن تتفاعل مع كل خبر ما لم تُقم عليه البينات الوثاق، وتذكر في كل مرة ﴿ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَنُصّبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلَتُمْ نَدِمِينَ ﴾ واحذر غاية الحذر من: (قالوا، ويقولون، وسمعت)؛ فإنها آتية مع الزمن على دينك، وقاضية عليك بالحرمان.

• الموضوع المخامس: بناء التصور الصحيح لمقتضيات الإيمان بالله تعالى، سواء في الميزان الذي يُنظر به للآخرين ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنْكُمْ مِن فَكُرِ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَكُمُ شَعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُواً إِنَّ اَحْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ اَنْقَنْكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمُ خَيدُ اللهِ اَنْقَنْكُم شَعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُواً أِنَّ اَحْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ اَنْقَنْكُم أَنِ اللهَ عَلَيمُ خَيدُ اللهَ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهِ عَنْ أَعْمَلِكُمْ شَيْعًا إِنَّ اللهَ عَفُورُ رَحِيمُ ﴿ اللهِ إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ النِّينَ ءَامَنُوا بِاللهِ وَرَسُولُهِ عُمْ المَعْدِونَ اللهُ عَلُولُ اللهُ عَفُورُ رَحِيمُ ﴿ اللهِ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللّهِ اللهُ وَرَسُولُهِ عَنْ اللهِ عَلَولَ اللهُ وَرَسُولُهِ عَنْ اللهُ عَفُورُ وَحِيمُ اللهُ إِنَّا اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ وَرَسُولُهِ عَنْ اللهُ عَلَولُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۳) ومسلم (٤٥) عن أنس الله.



#### 🔲 مكانة السورة:

سورة ق سورة مكية، وهي سورة تُقرأ في المجامع العامة كالعيدين، وكان على يخطب بها في كلِّ جمعة حتى حفظتها أم هشام بنت حارثة بن النعمان كما في «صحيح مسلم»، وذلك لما فيها من الحديث عن البعث والجزاء والحساب.

#### مقصد السورة

• تقرير عقيدة البعث، والجزاء، والحساب يوم القيامة.

#### 🧪 موضوعات السورة

- تتحدث السورة عن قضية البعث وإنكار المشركين لها، ثم تستعرض تاريخ المكذّبين الأولين، ثم تقرّر قضية البعث من خلال المسؤولية الشخصية والرقابة الذاتية، ثم تتولّى تسلية قلب النبي على وتأمره بالاستمرار على دعوته، وتقرير منهجه من خلال كتاب الله تعالى.
- الموضوع الأول: الحديث عن البعث وإنكار المشركين له ﴿ قَ وَ الْفُرْءَانِ ٱلْمَخِيدِ ( ) بَلْ عِبُواْ أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا شَى مُ عَيِبُ
   أَوْ وَالْفُرْءَانِ ٱلْمَخِيدِ ( ) بَلْ عِبُواْ أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا شَى مُ عَيِبُ
   أَو ذَا مِتْنَا وَكُنَا لُرَاباً ذَالِكَ رَجْعُ بُعِيدُ ( ) قَدْ عَلِمُنا مَا لَنقُصُ ٱلأَرْضُ مِنْهُمُ وَعِندَنا كِنتُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال



حَفِيْظُ اللهُ بَلُكَذَّبُوا بِالْحَقِ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَرِيحٍ الله وهذه القضية هي محور السور المكية، وقد جاء تقريرها بصور شتى في كتاب الله تعالى، ومن بانت له النهايات بجلاء تحقق له كل شيء.

• الموضوع الثاني: تقرير قضية الرقابة الذاتية، ومآل الإنسان في النهايات فولَقَدْ خَلَقَنَا ٱلإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسِّ بِعِهِ نَقْسُهُ أَوْ وَنَعْنُ أَقْرُبُ إِلِيَّهِ مِنْ جَلِّ ٱلْوَرِيدِ اللهِ إِذْ يَلَقَى الْمُتَلَقِيَانِ عَنِ ٱلْمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ فَعِيدُ اللهُ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلّا لَدَيْهِ رَقِيبُ عَيدُ اللهُ وَجَاءَتُ الشَّكَوةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِيّ الْمَيْدِ اللهُ وَجَاءَتُ سَكَرَهُ ٱلْمَوْتِ بِالْحَقِيّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنهُ تَعِيدُ الله وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ الله وَجَاءَتُ كُلُتَ فِي عَقْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيُومَ كُلُنَ فِي مَا لَمُتَعْمِيدُ اللهُ وَعَلَيْهِ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ وَمَعَلُكَ ٱلْيُومَ عَدِيدُ الله وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمِن اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ المستعان!

• الموضوع الثالث: تسلية قلب النبي هُ وذلك من خلال الصبر على طول الطريق وعنت المخالفين ﴿ فَاصِّرِ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحٌ بِحَمْدِ رَبِّكِ فَبَّلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبَلَ الْغُرُوبِ الله ﴾ وبحسن الإقبال على الله تعالى والتبتل الله ﴿ وَمِنَ النِّيلِ فَسَيِّحُهُ وَاَذَبَرَ السُّجُودِ الله ﴾ وبيان عاقبة المخالفين ﴿ وَاسْتَعِعْ إِلَيْ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِبِ الله يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِ ذَلِكَ يَوْمُ اللهُرُوجِ الله يَوْمُ اللهُرُوجِ الله الله عَنْ مُعْمَم سِراعًا ذَلِكَ حَمْمُ عَنْ اللهُ عَنْ المُعْرِيرُ اللهُ يَوْمُ اللهُ تعالى والتبال عَنْ مُعْمَرً عَلَيْهِم عِبَارٍ فَذَكِرُ وَالمَقَاقُ الْأَرْضُ عَنْهُم سِراعًا ذَلِكَ حَمْمُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِم عِبَارٍ فَذَكِرُ وَالْفُرَءَانِ مَن عَنْ الله تعالى ودونك وعتادك من طاعة ربك، وليكن لديك يقين بنصرك في النهايات، ودونك وعتادك من طاعة ربك، وليكن لديك يقين بنصرك في النهايات، ودونك أثقال الصبر؛ فإنه من أعظم عُرى النجاح للجادين في مستقبل الأيام.





تعليق الإنسان بربه تبارك وتعالى، وتخليصه من عوائق الانشغال بغيره.

## 🥜 موضوعات السورة

- تبدأ السورة بالحديث عن تقرير البعث، ثم عرضت حال المتقين، وبينت أن الله تعالى هو المتكفّل برزق عباده، سواء كان هذا الرزق مالاً أو ولداً، ثم استعرضت حال الأمم المكذبة لجزاء الله تعالى، وما صارت إليه في النهاية، ثم أمرت بالفرار إلى الله تعالى، وسلّت النبي على فيما يعرض له من تكذيب، وعادت لتأكيد أن الله تعالى تكفل بأرزاق الناس وعيشهم في الحياة.
- الموضوع الأول: تقرير قضية البعث ﴿ وَالذَّرِيَتِ ذَرُوا اللَّ فَالْحَيْلَتِ وَقَرَا اللَّهِ فَالْحَيْلَتِ وَقَرَا اللَّهِ فَالْمُوبِيْتِ يُمّرًا اللَّهِ فَالْمُقَسِّمَتِ أَمّرًا اللَّهِ إِنَّا لَوْقِعُ وَاللَّهِ فَاللَّهِ فَا اللَّهِ فَاللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّلَّالِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّا اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللللَّهُ الللللَّهُ اللللل



• الموضوع الثاني: بيان حال المؤمنين بالبعث وعاقبة المتقين ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴿ آَ اَخِذِينَ مَا ءَانَهُمْ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُحَسِنِينَ ﴿ آَ اَلَهُمْ رَبُّهُمْ ۚ الْبَهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُحَسِنِينَ ﴿ آَ اللَّهُمْ كَانُواْ قَلِلاً مِنَ اللَّهِمَ حَقُّ لِلسّآبِلِ كَانُواْ قَلِيلاً مِنَ النَّهِمَ عَقُ لِلسّآبِلِ كَانُواْ قَلِيلاً مِنَ النَّهِمَ عَقُ لِلسّآبِلِ وَاللَّهُ وَعَمَلُكُ على قدر إيمانك بهذه الحقائدة الكبرى في وَاللَّهُ وعمل لهذه الثلة المؤمنة المتجافية عن النوم، والمكثرة زمانك! وهذا العرض لهذه الثلة المؤمنة المتجافية عن النوم، والمكثرة من الاستغفار: يدلُّك على أثر التقوى في صياغة أفكارها ومشاعرها وأولوياتها في الحياة.

الموضوع الرابع: بيان حال المكذّبين والمعرضين عن الله تعالى

 أَلَ فَمَا خَطْبُكُمْ آيُهُا ٱلْمُرْسَلُونَ (٣) قَالُوٓا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تُجَمِّمِينَ (٣) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ
 حِجَارَةً مِن طِينِ (٣) مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِكَ لِلْمُسْرِفِينَ (٣) فَأَخْرَجْنَا مَن كَان فِيهَا مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ (٣) فَمَا



وَحِدُنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَمُرَكِّنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَحَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿ فَا خَذُنَهُ وَجُوُدُهُ وَفَالَ سَحِرُ الْوَبِحَالَةُ وَلَا مَعْ وَهُو مُلِيمٌ ﴿ فَا وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿ فَا فَأَخَذُنّهُ مُ الْمَيْعِ وَهُو مُلِيمٌ ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿ فَا مَا خَدُومِن شَيْءٍ أَلَتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَالرَّمِيمِ ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿ فَا مَا مَنَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَالرَّمِيمِ ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ قِيلَ لَمُهُمْ تَمَنَعُوا حَتَى عِينٍ ﴿ فَا مُنْدَولِهِ فَا أَمْرَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ فَى فَمُودَ إِذْ قِيلَ لَمُهُمْ تَمَنَعُوا حَتَى عِينٍ ﴿ فَا كَانُوا فَعَنَوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ فَى فَمُودَ إِذْ قِيلَ لَمُهُمْ تَمَنَعُوا حَتَى عِينٍ ﴿ فَا كَانُوا فَعَنَوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ فَى فَا ٱسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُن فَيَامِ وَمَا كَانُوا مَنْ أَعْنَ أَعْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ فَى فَالسَّعَطِعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُن فَي الْمَالَ عَلَى الْمَالِمِ فَلَا عَلَي مَا لَعْنَالَ عَلَيْهُ السَّعَ لِلْعَالَمِينَ اللَّهُ عَلَامِ اللَّهُ السَّعَالَ عَلَى مَا لَعْنَالُ فَي وَاقِعِ الْحِياة.

- الموضوع الخامس: تسلية قلب النبي الله ﴿ كَذَلِكَ مَا أَقَ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوَبَحْنُونُ ﴿ أَتَوَاصَوْا بِهِ عَبْلَهُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿ كَذَلِكَ مَا أَنَى اللَّهِ عَمَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ بَحْنُونُ ﴿ أَنْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَالَى هو الطريق الأمثل والأصلح لذات الدرس، والإقبال على كتاب الله تعالى هو الطريق الأمثل والأصلح لبناء نفوسنا، وتحمُّل أعباء الطريق.



وأعظمها في الحياة ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اَلِمِنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اللَّهِ هُو المتكفل بأرزاق عباده، ولا يضرهم من خالفهم في ذلك الطريق هو المتكفل بأريد وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ اللّهَ هُو الرّزَاقُ دُو الْقُوْةِ الْمَتِينُ ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى الرّزَاقُ دُو الْقُوْةِ الْمَتِينُ الله وتحرير هاتين القضيتين من أجل القضايا التي ينبغي العناية بها، وما حاجة الإنسان إلى شيء حاجته إلى أن يفهم لماذا خلق؟ وماذا يراد منه؟ وكيف الطريق إلى تحقيق هذه الغاية الكبرى في الحياة؟ ثم الإيمان بأنّ الله تعالى هو الرزّاق الذي يملك كل شيء، وما سواه عبيد مخلوقون، لا يملكون من أمرهم شيئاً، فضلاً عن رزق غيرهم أو قطع تلك الأرزاق.







• دحض شبه المكذّبين من خلال عرض الحجج والبراهين.

## 🧨 موضوعات السورة

- بدأت السورة بالحديث عن تقرير البعث كما هو شأن السور المكية، ثم عرضت لأحداثه، ثم بيَّنت حال المتقين في ذلك اليوم، ثم بينت موقف الكافرين والمعرضين عن الوحي مع رسوله هم ناقشتهم في قضية البعث والجزاء، وأمرته هم بالصبر والثبات والعبادة حتى يحين موعد الحساب.
- الموضوع الأول: تقرير قضية البعث ﴿ وَالطُّورِ اللهُ وَكِنَبِ مَسْطُودِ اللهُ وَوَ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُودِ اللهُ وَيَ وَالْبَعْرُ اللهُ المُعْمُودِ اللهُ وَالسَّقَفِ الْمَرْفُوعِ الْ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُودِ اللهُ وَيَ الْمَعْمُودِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَيَ اللهُ وَيَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُولِ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و



- الموضوع الثالث: تسلية قلب النبي ﷺ ﴿ فَذَكِرَ فَمَا آَنَتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ النبي ﷺ ﴿ فَذَكِرَ فَمَا آَنَتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ الْمَنُونِ اللَّهِ وَلَا جَنُونٍ اللَّهِ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَظَرَيْكُم بِهِ عَرَبُ ٱلْمَنُونِ اللَّهِ فَلَ تَرَبَّصُواْ فَإِنِي مَعَكُم مِن الْمُتَرَبِّضِينَ اللَّهُ أَمْ يَقُولُونَ نَقَولُهُمْ بَهَذَأَ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ اللَّهُ أَمْ يَقُولُونَ نَقَولُهُمْ بَهَذَأَ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ اللَّهُ أَمْ يَقُولُونَ نَقَولُهُمْ بَلِلّا يَوْمِنُونَ اللَّهُ فَي فَلْيَا تُواْ عِكِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُواْ صَلِيقِينَ اللَّهُ ﴾.
- الموضوع الرابع: تقرير قضية البعث والردّ على المنكرين ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَيْءِ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ أَمْ خُلَقُواْ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَلَ لَا يُوقِنُونَ ﴿ أَمْ خُلِقُواْ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَلَ لَا يُوقِنُونَ ﴿ أَمْ خُلِقُوا السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَلَ لَا يُوقِنُونَ ﴿ أَمْ مُسَتَمِعُهُم عِندَهُمْ خَزَابِنُ رَبِكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَيِّعِطُرُونَ ﴿ أَمْ لَمُمْ سُلَمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُّينِ إِنَّ أَمْ لَهُ ٱلْمَنتُ وَلَكُمُ ٱلْمَنوَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَنتَ عَلَى اللَّهُ الللللْكُولُولُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْم







• بيان صدق الوحى وعظمته.

## 🥜 موضوعات السورة

- بدأت السورة بالحديث عن صدق رسول الله على، وتزكيته في عقله وكلامه، وفؤاده وبصره، وصدق معلّمه الذي تلقى عنه ذلك الوحي، ثم بيان أن عقيدة الشرك مبناها على الظنون والأوهام، والجهل والتقليد الأعمى، ثم قررت ملك الله تعالى، وعرضت لحال المعرض عن منهج الله تعالى، وقرّرت قضية الجزاء الفردي، ومسؤولية الإنسان الشخصية، وعادت لبيان قدرة الله تعالى على خلق المتضادات، ثم أشارت إلى عادته تعالى في إهلاك المكذّبين.
- الموضوع الأول: الحديث عن صدق النبي ﷺ فيما جاء به من الوحي ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿ وَمَا عَوَىٰ ﴿ وَمَا عَوَىٰ ﴿ وَمَا عَوَىٰ ﴾ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْمُوَىٰ الله عَنِ الْمُونَ إِنَّا هُوَ إِلَّا وَهُو بِإِلْمُ فُو اللَّهِ عَنْ اللَّهُ وَمَا عَوَىٰ ﴿ وَمَا عَوَىٰ ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْمُونَ اللَّهُ وَمَا عَوَىٰ إِنَّ هُو إِلَّا وَهُو بِإِلَّا فُونَ إِنَّ هُو إِلَّا وَمُو بِإِلَّا فَي إِنْ عَمْ وَمَا عَلَى الله عَمْ وَمَا عَلَى الله عَمْ وَمَا عَلَى الله عَلَى الله تعالى اله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الموائد الله تعالى اله تعالى اله تعالى اله تعالى الله تعالى اله تعالى اله تعالى



أشار الله تعالى إليها في كثير من المواضع، ولا تفوت إلا على مفتون عن منهج الله تعالى.

• الموضوع الثاني: بيان أنَّ عقيدة الشرك مبناها على الظنون والأوهام ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ اللَّتَ وَالْعُزَىٰ ﴿ وَمَنَوْةَ الثَّالِئَةَ ٱلْأَخْرَىٰ ﴿ الْكُمُ الذَّكُمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّهُ لِمِن اللهُ لِمِن اللهُ لِمِن اللهُ اللّهُ لِمِن اللّهُ لِمِن اللّهُ لِمِن اللّهُ لِمِن اللّهُ اللهُ الله الله تعالى الله الله تعالى الله الله الله الله تعالى الله تعالى الله الل

• الموضوع الثالث: بيان ميزان الحساب في دين الله تعالى كما قال تعالى عما قال تعالى عافي ألسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِى ٱلّذِينَ اَسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِى الّذِينَ اَسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِى الّذِينَ اَحْسَنُواْ بِالْحُسْنَى الله وقال تعالى: ﴿ أَلّا نَزِرُ وَازِرَةٌ وَزْرَالُخْرَى الله وَأَن لَيْسَ الله الله الله الله الله الله الله تعالى في شريعته، وأن كل وهذا المعنى من أعظهم مظاهر عدل الله تعالى في شريعته، وأن كل إنسان مسؤولٌ عن نفسه، مؤاخذٌ بعمله، ولا يؤخذ بعمل غيره مهما كان بعده أو قربه.



• الموضوع الرابع: عرض لبعض مظاهر قدرة الله تعالى سواء في خلق المتضادات ﴿ وَأَنَّهُ هُو أَضَحَكَ وَأَبَّكَى ﴿ وَأَنَّهُ هُو أَضَحَكَ وَأَبّكَى ﴿ وَأَنَّهُ هُو أَضَحَكَ وَأَبّكَى ﴿ وَأَنَّهُ هُو أَغَنَى اللّهُ وَأَنَّهُ هُو أَغَنَى اللّهُ وَأَنَّهُ وَاللّهُ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَاللّهُ وَأَنَّهُ وَاللّهُ وَأَنَّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِلْكُو







• بيان مصير المخالفين لمنهج الله تعالى.

# 🥕 موضوعات السورة

- بدأت السورة بالحديث عن عنت كفار قريش، وطلبهم الآيات، واستمرار تكذيبهم، وتوجيه النبي على حيال ذلك، ثم عرضت حال المكذبين المخالفين لمنهج الله تعالى، وما حل بهم من عذاب ونكال في النهايات.
- الموضوع الأول: عرض حال قريش في استقبال الرسالة ﴿ أَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَ الْقَمَرُ اللَّهِ وَإِن يَرَوْا ءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرُ مُسْتَمِرٌ الله وَكَذَبُواْ وَانشَعُواْ الْقَوْمِ الْمَعْرَدة مع الرسالة وصاحبها في تلك الحقبة من الزمن، وهي درسٌ كافٍ للعبرة والعظة. ثم ذكّر الله تعالى رسوله بالواجب عليه إزاء ذلك الواقع الذي يواجهه ﴿ فَتُولَّ عَنْهُمُ يُومَ يَدَعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءِ وَالرسالة، وإنما عدم الالتفات إلى ما يقولون ويفعلون فحسب.



الموضوع الثاني: عرض لحال المعرضين عن منهج الله تعالى، وعادة الله تعالى فيهم، كقوم نوح في قوله تعالى: ﴿ ﴿ كُذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكَذَبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا جَعَنُونٌ وَازْدُجِرَ أَنَ فَدَعَا رَبّهُ وَ أَنِي مَعْلُوبٌ فَانْنَصِرُ إِنَّ فَفَئَحْنَا أَبُوبَ السَّمَاءِ عِمَاءِ مُنْهَمِرِ أَنَّ وَفَخَرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْنَعَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرِ فَدْ قُدِرَ أَنَّ وَحَمْلَنَهُ عَلَى ذَاتِ أَلُوجِ وَدُسُرِ أَنَّ تَجْدُونَ الْمَاقَدُ تَرَكَثَهَا عَايَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ أَنَ وَدُسُرٍ أَنَّ تَجْدِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَن كَانَ كُفِرَ أَنَ وَلَقَد تَرَكَثَهَا عَايَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ أَنَى فَكُلْ مِن مُدَّكِرٍ أَنَ فَكُلْ مِن مُدَّكِمٍ أَنْ كُونَ كَانَ لَلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِمٍ أَنْ ﴾.

وقوم عاد كما قال تعالى: ﴿ كُذَّبَتْ عَادُّ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِ وَنُذُرِ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيَحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ ﴿ كَذَّبُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِمُ نَقِعِرِ ۞ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ ﴾.

ثم قوم ثمود ولوط وفرعون وما جرى عليهم من سنن الله تعالى كما قال تعالى: ﴿ سَيُهُزَمُ ٱلْجَمَعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ ﴿ اللهُ عَالَى عَالَى اللهُ عَالَى عَالَى اللهُ عَلَى وَاللهَ اللهُ عَلَى وَاللهَ اللهُ عَلَى وَاللهَ اللهُ عَلَى وَاللهَ عَلَى وَاللهَ عَلَى وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى وَلِهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى مُؤْمِولِهُ عَلَى وَلَوْ عَلَى وَاللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى وَلَمُ وَلِهُ عَلَى مُعَلِّمُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى وَاللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَ

الموضوع الثالث: عاقبة المتقين الممتثلين لمنهج الله تعالى ﴿ إِنَّ الْمُنْقِينَ فِ جَنَّتِ وَنَهَرٍ ﴿ إِنَّ اللهُ عَالَى ﴿ إِنَّ اللهُ عَنْتُ وَنَهُرٍ ﴿ إِنَّ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى إلا هذه النهايات لكانت كل شيء.







• التعرف على الله تعالى من خلال نعمه وآلائه العاجلة والآجلة.

## 🥜 موضوعات السورة

- بدأت السورة بالحديث عن نعم الله تعالى المتعلقة بخلق الإنسان، وتعليمه البيان والقرآن، وبعض آلائه في الكون، ثم تحدّثت عن خلق الإنسان والجان، ثم استعرضت قدرة الله تعالى ونعمه، ثم تحدّثت عن يوم القيامة وعذاب النار، ثم أفاضت في الحديث عن نعيم الجنان في الآخرة.
- الموضوع الأول: عرض لنعم الله تعالى المتعلقة بخلق الإنسان وتعليمه، وبعض مشاهد الكون ﴿ الرَّمْنُ اللَّعَلَمُ الْقُرْءَانَ اللَّ خَلَقَ الإنسان الله وبعض مشاهد الكون ﴿ الرَّمْنُ اللهُ عَلَمُ الْقُرْءَانَ اللهُ خَلُولَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ وَاللّهَ عَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ ول



يَنْهُمَا بَرْزَخُ لَا يَبْغِيَانِ أَنْ فَيِأَيِّ ءَالآهِ رَيِّكُمَا ثُكَذِبَانِ أَنْ يَغُرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُوُ وَالْمَرْجَاتُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤَارِ الْلُسْتَاتُ فِى الْبَحْرِ كَالْأَعْلَيمِ أَنْ فَإِلَيْ ءَالَاهِ أَلْمُؤَارِ الْلُسْتَاتُ فِى الْبَحْرِ كَالْأَعْلَيمِ أَنْ فَإِلَى عَالَاهِ رَيِّكُمَا ثُكَذِبَانِ أَنْ فَي وَلَهُ الْجُوارِ الْلُسْتَاتُ فِى الْبَحْرِ كَالْأَعْلَيمِ أَنْ فَإِلَى عَالَاهِ رَيِّكُمَا ثُكَذِبَانِ أَنْ فَي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ

- الموضوع الثاني: عرض الحديث عن خلق الإنس والجن ﴿ خَلَقَ الْإِنسَ مِن صَلْصَـٰ لِكَالَّفَخَارِ ﴿ فَلَقَ الْجَـانَ مِن صَلْصَـٰ لِكَالَّفَخَارِ ﴿ وَخَلَقَ الْجَـانَ مِن صَلْصَـٰ لِكَالَّفَخَارِ ﴿ فَإِلَى اللَّهِ مِن نَادٍ ﴿ فَا فَي اللَّهِ مِن نَادٍ ﴿ فَا فَي اللَّهِ مِن نَادٍ إِنْ اللَّهُ إِن اللَّهُ إِن اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَّ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَي
- الموضوع الثالث: عرض لبعض مظاهر قدرة الله تعالى ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَنْفَى وَجَهُ رَيِّكُمَا تُكَذِبَانِ ۞ يَسْتُلُهُ مَن فَانِ ۞ وَيَأْيَ ءَالاَءَ رَيِّكُمَا تُكَذِبَانِ ۞ يَسْتُلُهُ مَن فِي السّمَوَتِ وَالْأَرْضُ كُلَّ يَوْمِ هُو فِي شَأْنِ ۞ فَإِلَى ءَالاَءَ رَيِّكُمَا تُكَذِبَانِ ۞ سَنَفُرُ عُ لَكُمُ أَيَّهُ فِي السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِ هُو فِي شَأْنِ ۞ فَإِلَى عَالاَهِ رَيِّكُمَا تُكَذِبانِ ۞ فَإِلَى السّمَطَعْتُم أَن تَنفُذُوا الشّمَوَتِ وَالْإِنسِ إِنِ السّمَطَعْتُم أَن تَنفُذُوا الشّمَوَتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا اللهَ يَنفُونُ وَلَ إِلَا يِسُلُطُنِ ۞ فَإِلَى ءَالاَةِ رَبِكُمَا تُكَذِبانِ ۞ فَيأَى ءَالاَةٍ رَبِكُمَا تُكَذِبانِ ۞ فَيأَى ءَالاَةٍ رَبِكُمَا تُكَذِبانِ ۞ فَيأَى ءَالاَةٍ وَيَكُمَا شُواطُنُ مِن نَارٍ وَفُحَاسُ فَلا تَنفَصِرَانِ ۞ فَيأَى ءَالاَةٍ وَيَكُمَا تُكَذِبانِ ۞ . •
- الموضوع الرابع: الحديث عن مشاهد القيامة، بَدْءاً بما يحدث في الكون ﴿ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِهانِ ﴿ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِهانِ ﴿ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِهانِ ﴾ فَإِنَّ وَيِحْمَا تُكذِبانِ ﴾ بما فَوَيَ ذِلك من عذاب النار ﴿ هَذِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِبُ بِهَا ٱللَّجُرِمُونَ ﴾ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ فِي ذلك من عذاب النار ﴿ هَذِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِبُ بِهَا ٱللَّجُرِمُونَ ﴾ .
- الموضوع الخامس: الحديث عن مشاهد الجنة، وما فيها من نعيم
   لأوليائه المتقين ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ (اللهُ فَإِلَيْ عَالاَةٍ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ (اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَالاً عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال



ذَوَاتَا آفَنَانِ ﴿ فَهِ مَا مِن كُلِ فَكِهَةِ رَقِجَانِ ﴿ فَهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴿ فَإِنَّ مَالَآءِ رَتِكُمَا ثَكَذِبَانِ ﴿ فَهِمَا مِن كُلِ فَكِهَةِ رَقِجَانِ ﴿ فَ فَإِنِّ مَا لَاتِهَ رَتِيكُمَا ثَكَذِبَانِ ﴿ فَ مُتَكِعِينَ عَلَى ثَكَذِبَانِ ﴿ فَ مُتَكِعِينَ عَلَى فَكُذِبَانِ ﴿ فَ فَيَحَلَى اللّهِ مَنْ إِسْتَبْرَقِ وَجَعَى ٱلْجَنَّنَيْنِ دَانِ ﴿ فَ فَإِنِّ مَا لَآءِ رَتِيكُمَا تُكَذِبَانِ ﴿ فَ فِي فَلَى مَا لَا اللّهِ مَنْ إِسْتَبْرَقِ وَجَعَى ٱلْجَنَّنَيْنِ دَانِ ﴿ فَ فَإِنِّ مَا لَآءِ رَتِيكُمَا تُكَذِبَانِ ﴿ فَ فَي عَلَى مَا لَكُونَهُ اللّهِ مَنْ إِنْ لَكُونَانُ وَ فَي اللّهِ مَن اللّهُ عَلَيْهِ مَن اللّهُ مَنْ اللّهِ مَن اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَو لَا جَانَ اللّهُ فَي أَنْ مَا لَكُونَهُ اللّهِ مَن اللّهُ عَلَيْهُ مَا ثُكَذِبَانِ ﴿ فَ هَا لَهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا لَكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا ثُكَذِبَانِ ﴿ فَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ اللل







• الحديث عن يوم القيامة، وأصناف الناس فيه.

# 🧪 موضوعات السورة

- بدأت السورة بالحديث عن يوم القيامة، وأصناف الناس في ذلك اليوم، ثم تحدثت عن الأصناف الثلاثة: (١) السابقون، (٢) وأصحاب اليمين، (٣) وأصحاب الشمال، ثم الحديث عن نعم الله تعالى، ثم ذكّرت بالقرآن كمنهج للحياة، وذكرت بالموت، واختلاف الناس في الجزاء والحساب.



ثم تحدث عن أصحاب اليمين ﴿ وَأَصَّعَابُ ٱلْيَمِينِ مَا آصَّعَابُ ٱلْيَمِينِ اللهِ فِ سِدْرِ مَعْتُ ٱلْيَمِينِ اللهُ فِ سِدْرِ مَعْتُ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ اللهُ وَظُلِّحِ مَّنضُودٍ اللهُ وَظُلِّحِ مَّنضُودٍ اللهُ وَظُلِّحِ مَّنضُودٍ اللهُ وَظُلِّحِ مَّنضُوعَةِ اللهُ وَظُلِّمَ مُوْعَةٍ اللهُ إِنَّا آنشأنهُنَ إِنشَاءُ اللهُ فَعَلْنهُنَ ٱبْكَارًا اللهُ عُرُبًا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةِ اللهُ وَفُرُشِ مَرْفُوعَةٍ اللهُ إِنّا آنشأنهُنَ إِنشَاءُ اللهُ فَعَلْنهُنَ آبْكَارًا اللهُ عُربًا اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْنَ اللهُ وَلَيْنَ اللهُ وَلَيْنَ اللهُ وَلِينَ اللهُ الل

ثم ختم بأصحاب الشمال ﴿ وَأَصْعَبُ الشِّمَالِ مَا أَضْعَبُ الشِّمَالِ مَا أَضْعَبُ الشِّمَالِ ﴿ وَأَصْعَبُ الشِّمَالِ مَا أَضْعَبُ الشِّمَالِ مَا أَضْعَبُ الشِّمَالِ مَا أَضْعَبُ الشِّمَالِ اللَّهُ مُكَوْدِ وَكَا كُرِيدٍ ﴿ اللَّهِ مَا يَوْدُ وَلَا كُرِيدٍ ﴿ اللَّهِ مَا يَا يَا اللَّهُ مُكُودُ مَا أَوْدُ اللَّهُ مَا يَعْدُلُونَ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا أَوْدُلُونَ اللَّهُ وَنُودَ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللللَّا الللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

- الموضوع الرابع: الحديث عن القرآن ﴿ ﴿ فَكَ أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ النَّجُومِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَيْ أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ النَّجُومِ اللَّهِ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ اللَّهِ إِنَّهُ لَقُرْءَانُ كَرِيمٌ اللَّ فِي كِنَبِ مَكُنُونِ اللَّهُ لَا يَمَسُّهُ وَإِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ اللَّ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ.
- الموضوع الخامس: ذكر قضية الموت، واختلاف الناس في الجزاء والحساب ﴿ أَفَيَهُذَا ٱلْمُدِيثِ أَنتُم مُدَهِنُونَ ﴿ وَتَعَمَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنّكُمْ أَكُمُ مُكَدِّبُونَ ﴿ فَالْكُونَ اللَّهُ وَالْمَعْنَ الْمُؤْكِنَ اللَّهُ وَلَكُن لَا نُبْصِرُونَ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ﴿ وَلَكِن لَا نُبْصِرُونَ فَ وَتَعَن أَقْر بُ إِلَيْهِ مِن كُمْ وَلَكِن لَا نُبْصِرُونَ فَ فَلَوْلاَ إِن كُنتُم عَيْر مَدِينِنَ ﴿ فَالْمَا إِن كُنتُم صَدِقِينَ ﴿ فَالْمَا إِن كُن مِن المُقَرِّبِينَ فَ فَالْمَا إِن كَانَ مِن المُقَرِّبِينَ فَا فَا إِن كَانَ مِن المُقَرِّبِينَ فَا فَا إِن كَانَ مِن المُقَرِّبِينَ فَا فَعَدِ اللَّهِ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ وَمَنْ الْمُعَلِيدِ فَا فَا إِن كَانَ مِن المُعَدِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا لَهُ وَمَنْ اللَّهُ مَن مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللّ







 ◄ بناء القوة الإيمانية والمادية الباعثة على الجهاد، وتخليص النفوس من عوائق الطريق.

- بدأت السورة بتنزيه الله تعالى، والثناء عليه، وبيان ملكه وقدرته، ثم دعت المؤمنين إلى تحقيق معنى الإيمان، والإنفاق في سبيل الله تعالى، ثم عرضت لموقف المؤمنين والمنافقين في ساحات القيامة، وعرَّضت بذكر الحياة الدنيا، ووصفها وصفاً دقيقاً، وأمرت المؤمنين بالمنافسة والسباق في سبيل الله تعالى، ثم أشارت إلى قضية الإيمان بالقضاء والقدر، وذكرت ببعض القوى المادية المهمة في تحقيق إعمار الأرض، وذكرت قصة عيسى الله ومن اتبعه، ثم ختمت السورة بعاقبة التقوى والإيمان.
- الموضوع الأول: تنزيه الله تعالى، وبيان ملكه وقدرته وعظمته تعالى ﴿ الله عَلَى الله عَلَى الله عَالَى ﴿ الله عَالَى الله عَالَى الله عَالَى الله عَالَى الله عَلَى ع

بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ اللهُ هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرُشِ ثَيَّا وَمَا يَعْرُجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيها وَهُو الْعَرُشِ عَلَى اللهُ مَا يَعْرُجُ فِيها وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيها وَهُو عَلَيْ اللهِ مُن السَّمَوَتِ وَاللَّهُ مِن اللهُ مُعَلَى اللهِ تُرْجَعُ مَعَكُونَ أَيْنَ مَا كُذُتُم وَاللهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ اللهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ اللهِ تُرْجَعُ النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارِ فِي النَّهَارِ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارِ فِي النَّهَارِ فِي اللّهُ مُلْكُ اللهِ مُنْ اللهُ مُورِي اللهُ مِن اللهُ اللهِ اللهُ ا

- الموضوع الرابع: بيان حقيقة الدنيا، والحث على التخفف منها
   ﴿ ٱعۡلَمُوٓا ۚ أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنَيَا لَعِبُ وَلَهَوُ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ اللَّٰمَوَٰلِ مَنْكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمْوَٰلِ

وَٱلْأَوْلَلِدِ كَمْثَلِ عَيْثٍ أَعْبَ ٱلْكُفَّار بَانُهُ ثُمَّ بَهِيجُ فَتَرَنهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِ الْأَوْلَةِ كَمْثَلِ عَيْثٍ أَعْبُوهُ اللَّهُ مَن اللَّهِ وَرِضْوَنُ فَمَا ٱلْخَيَوْةُ ٱلدُّنْهَ آلِلَّا مَتَنعُ ٱلْغُرُودِ اللَّهِ وَرِضْوَنُ فَمَا ٱلْخَيَوْةُ ٱلدُّنْهَ آلِلَّا مَتَنعُ ٱلْغُرُودِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَنْ مَن اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعْمَالًا مُعَالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا مُعْمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالَ

- الموضوع السادس: بيان أثر القوى المادية والمعنوية في مد أثر الإسلام وتبليغه للعالمين ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الإسلام وتبليغه للعالمين ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا اللهُ فَي مِنْ اللهُ مَن يَفُرُهُ، وَرُسُلَهُ بِٱلْفَيْتِ إِنَّ اللهَ قَوِئُ عَزِيزٌ ﴿ اللهُ مَن يَنصُرُهُ، وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبُ إِنَّ اللهَ قَوِئُ عَزِيزٌ ﴿ اللهِ مَن يَنصُرُهُ، وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبُ إِنَّ اللهَ قَوِئُ عَزِيزٌ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال
- الموضوع السابع: عرضٌ لخط سير الرسالة، وتاريخ هذه العقيدة
   وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِمَ وَجَعَلْنَا فِى ذُرِيَّتِهِمَا ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِتَنَ فَمِنْهُم مُّهْتَكِ وَكَثِيرٌ مِّنْهُم فَسِقُونَ اللهُ مُعَ قَفَيْنَا عَلَى ءَاثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَدَ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَةً مَرْيَدَ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهُا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِعَاةً رِضُونِ ٱللهِ فَمَارَعَوْهَا حَقَّ رِعَايتِها فَاتَيْنَا اللهِ اللهِ عَمَارَعُوهَا حَقَّ رِعَايتِها فَاتَيْنَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ وَكِيْرُ مِنْهُمْ فَسِقُونَ اللهِ عَمَارَعُوهَا حَقَّ رِعَايتِها فَاتَيْنَا مَا كَنْبُمْ أَجْرَهُمْ وَكِيْرُ مِنْهُمْ فَسِقُونَ اللهِ هَمَارَعُوهَا حَقَ رِعَايتِها فَاتَيْنَا عَلَيْهِمْ وَكِيْرُ مِنْهُمْ فَسِقُونَ اللهِ هَمَارَعُوهَا حَقَ رِعَايتِها أَنْ فَاتَيْنَا مَا كُنْبُمْ أَجْرَهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَيْرُ مِنْهُمْ فَسِقُونَ اللهِ هَمَارَعُوهَا حَقَ وَعَلِيلِهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْرَهُمْ أَوْمُ اللهُ فَمَارَعُوهُا حَقَى رِعَايتِها فَاتَيْنَا اللهُ عَلَيْهُمْ أَجْرَهُمْ أَخْرَهُمْ وَكِيْهُمْ فَسِقُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ الْعِلْمِةُ الْعَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ ا
- الموضوع الثامن: بيانُ أثر الإيمان والتقوى في حياة صاحبهما
   ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ عُوْتِكُمُ كِفْلَيْنِ مِن رَّمْتِهِ وَيَجْعَل لَكُمُ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله ﴾.







بيان علم الله تعالى، ومراقبته وإحاطته بما يجري في الكون.

- بدأت السورة بقصة المُجَادِلَةِ التي جادلت النبي على في موضوع زوجها الذي ظاهر منها، ثم تحدّثت عن حكم الظهار، ثم بينت علم الله تعالى الشامل في الكون، ثم عرضت لبعض أحوال المنافقين، وبعض الآداب العامة في التعامل مع الخلق، أو مع رسول الله على ثم ختمت ذلك بالحديث عن الولاء والبراء في سبيل الله تعالى.
- الموضوع الأول: معرفة حكم الظهار في الإسلام ﴿ قَدْ سَمِعُ اللّهُ قَوْلَ اللّهِ عَلَا اللّهِ قَوْلَ اللّهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل



وهي دعوة لفهم هذا الدين، وأنه ينظّم كلَّ ما يتعلّق ببناء الإنسان في شتى جوانب الحياة، وليس شيئاً مخصوصاً بما يتعلق بما بين الإنسان وربه تبارك وتعالى.

• الموضوع الثاني: بيان علم الله تعالى الشامل لما يجري في الكون في الكون في الكون في الكون في الكون في الكون في الكين مِن قَبْلِهِمْ وَقَدُ أَنزَلْنَا عَايَتِ بَيّنَتِ وَلِلْكَفِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ فَي يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعاً فَيُنتِثُهُم بِماعَمِلُوا أَخْصَلهُ اللهُ وَنسُوهُ وَاللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ شَهِيدُ فَن اللّهُ مَريعاً فَيُنتِثُهُم مِن اللّه عَلَى كُلِ شَيْءٍ شَهِيدُ فَن اللّهُ مَر اللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ شَهِيدُ فَن اللّهُ مَر اللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ عَلِم اللهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ عَلَى كُلُ شَيْءٍ عَلَى كُلُ اللّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ عَلِم اللهُ وَلَا خَسْهِ إِلّا هُو سَادِسُهُم وَلا أَدْنَى مِن ذَلِك يَكُونُ مِن خَبِي اللهُ وَمَعَهُمْ أَيْنَ مُهُوا عَن النّجُوى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُوا عَنْ اللّهُ وَيَقُولُونَ فِي اللّهُ وَيقُولُونَ فِي اللّهُ وَيقُولُونَ فِي النّهُ وَيقُولُونَ فِي اللّهُ وَيقُولُونَ فِي اللّهُ وَيقُولُونَ فِي النّهُ وَيقُولُونَ فِي النّهُ مِكْلًا مُعَلِي اللهُ وَيقُولُونَ فِي النّهُ وَيقُولُونَ فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْ مَعَهُمْ مَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ على التعظيم والإجلال للله تعالى.

• الموضوع الثالث: الحديث عن بعض الآداب المتعلقة بالرسول على وعامة الناس ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَلِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَجِ اللّهُ لَكُمْ أَفَسَحُواْ فِ ٱلْمَجَلِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَجِ اللّهُ لَكُمْ أَفَلَا اللّهُ يَكُمْ وَالّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ وَالّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَالّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ دَرَجَنَتٍ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِرٌ ﴿ اللّهِ يَكَانَّهُا ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرّسُولَ فَقَدِمُواْ بَيْنَ يَدَى مَن دَرَجَنتٍ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيرٌ ﴿ اللّهُ يَتَأَيّهُا ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرّسُولَ فَقَدِمُواْ بَيْنَ يَدَى مَن يَدُواْ فَإِنّ ٱللّهَ عَفُورٌ رّحِيمُ اللّهُ وهــذا نوع مَن الأدب الذي يبنيه الإسلام في نفوس أتباعه، ويعلمهم كيف يتعاملون مع بعضهم بعضاً، فضلاً عن التعامل مع رسول الله ﷺ.

- الموضوع الرابع: عرض لبعض صفات النفاق والمنافقين كما في قوله تعالى، ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُواْ عَنِ النَّجُوىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَيَتَنْجُونَ وَ قوله تعالى، ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُواْ عَنِ النَّجُوكُ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا لَمْ يُحَيِّكُ بِهِ اللّهُ وَيَقُولُونَ فِي بِاللّهِ مِا لَمْ يَعْلِدُ اللّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَلْا لَهُ مِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنّمُ يَصَلُونَهَا فَي فَيْلُونَ اللّهُ وَيَقُولُونَ فِي اللّهُ عَلَيْهِمْ لَوْلَا يُعَذِبُنَا اللّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنّمُ يَصَلُونَهَا فَي مِمْ الْمُم مِنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَقُولُ عَلَيْهِم مَا هُم مِنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَكَا مِنْهُمْ وَكَا مِنْهُمْ وَلَا اللّه وَلَا اللّهُ وَيَعْلَمُونَ اللّهُ وَمَا عَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِم مَا هُم مِنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَكُولُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِم مَا هُم مِنكُمْ وَلا اللّه ولا اللّه ولا الله ولا وقول على الله على بال.
- الموضوع الخامس: بيان لبعض مفاهيم عقيدة الولاء والبراء ﴿ لَا يَحِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاخِرِ يُوَادَّوُنَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَوَكَانُواْ عَدُ مَا يَعْمَ أَوْ الْبَنَاءَهُمْ أَوْ الْجَوْنَهُمْ أَوْ الْجَوْنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أَوْلَتِهِكَ حَتَبَ فِي قُلُومِهِمُ اللّهِ عَمْ أَوْ الْجَوْنَهُمْ وَيُوجِ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ بَعْرِى مِن تَعْلِهُا الْأَنْهَالُ خَلِينَ اللهِ يَعْلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتَهِكَ حِزْبُ اللّهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ اللّهُ تعالى يأتي في ومتانة العقيدة في قلبك توجِبُ هذه المفاصلة، ودين الله تعالى يأتي في الله الله الله وقبل كل شيء.







إظهار قدرة الله تعالى في إعزاز أوليائه المؤمنين، وإذلال أعدائه من الكافرين والمنافقين.

- السورة تتحدث عن غزوة بني النضير \_ وهو حي من أحياء اليهود \_ في السنة الرابعة من الهجرة، فتبدأ بتنزيه الله تعالى، ثم تعرض ما فعل الله تعالى بيهود في تلك الغزوة، ثم تبيّن حكم الله تعالى فيما حصل في تلك الغزوة من غنائم، وتعرض بعد ذلك بعض صفات أهل الإيمان، وصفات المنافقين، ثم تختم ذلك بدعوة المؤمنين لتقوى الله تعالى، وبيان مكانة القرآن وأثره، وجلال الله تعالى وعظمته.

وَلَوَلَآ أَن كُنْبَ اللهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلاَءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَ ۖ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّادِ اللهُ تعالى بِأَنَّهُمْ شَاقَوُ اللهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَآقِ ٱللهَ قَإِنَّ ٱللهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللهُ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ تعالى أَمْراً صنع له كل شيء!

- الموضوع الثالث: عرض لبعض آثار الإيمان في قلوب المتقين تجاه إخوانهم المؤمنين ﴿ وَالَّذِينَ بَبَوَءُو الدَّارَ وَالْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِرَ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ النّهِم وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ لَلْمُقْلِحُونَ عَلَى أَنفُسِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِدِ فَأُولَتِيكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ اللّهِ وَالدِّينَ عَلَيْونَ مَنْ عَلَيْ وَالدِينَ اللّهِ مِنْ وَلا يَجْعَلْ فِي بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبّنا اعْفِرْ لَنكاوَلِإِخْوَنِنا الّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمَنِ وَلا يَجْعَلْ فِي بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبّنا اعْفِرْ لَنكاوَلِإِخْوَنِنا الّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمَنِ وَلا يَجْعَلْ فِي فَلُومِنَا عَلْ اللّهُ وَكَم هي حاجتنا إلى هذه الصور المدهشة في واقع المعاني الكبار! وكم هي أشواقنا إلى هذه الصور المدهشة في واقع إنسان! وإذا قرأت هذه المعاني ﴿ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ وَاللّهُ عَلَى فَي قلوب المؤمنين. حَلَيْ الله تعالى في قلوب المؤمنين.
- الموضوع الرابع: بيان بعض صفات المنافقين ﴿ ﴿ أَلَمْ تَرَالِى الَّذِينَ الْفَوْلُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئَابِ لَبِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَ ﴾
   نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئَابِ لَبِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَ ﴾



• الموضوع الخامس: عرضٌ لمكانةِ القرآن، وبيانٌ لبعض صفات الله تعالى ﴿ لَوَ أَنَرُكَا هَذَا الْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَآيَتَهُۥ خَشِعًا مُتَصَدِعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثُلُ نَضْرِبُهَا لِلنّاسِ لَعَلَهُمْ يَنَفَكُرُونَ ﴿ اللّهُ الّذِي لا إِلله إِلاّ هُو اللّهُ الْغَيْبِ وَالشّهَا لَقَالُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ تعالى وصفاته، ومن أقبل على تلاوة كتاب الله تعالى، وركّز على والصادة، والله المستعان!







ا بناء عقيدة الولاء والبراء لله تعالى، وتخليصها من علائق الجاهلية.

- تبدأ السورة بالحديث عن قصة الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة والله الله وكتابه الذي كتبه لقريش، يخبرهم فيه عن نية رسول الله والله عزو مكة، وتبيّن موقف الإسلام منه، تم تسوق الحديث عن إبراهيم القدوة الكبرى في شأن الولاء والبراء، ثم تضع لبنات للتصور الإسلامي الصحيح في التعامل مع العدو المحارب والمسالم والمهاجر في النهايات.
- الموضوع الأول: بيان لعقيدة الولاء والبراء في التعامل مع الكافرين في الموضوع الأول: بيان لعقيدة الولاء والبراء في التعامل مع الكافرين في تَأَيُّهُا الَّذِينَ اَمَنُوا لَا تَنَّخِذُوا عَدُوى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ثُلَقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِن الْحَقِي يُحْرِجُون الرَّسُول وَإِيَّاكُمْ أَن تُوْمِنُوا بِاللّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنْمُ خَرَجْتُمْ جِهَدَا فِي سِيلِ وَابْغَاءَ مَرْضَاقِ ثَيْرُونَ إِلَيْهِم بِالْمَودَةِ وَأَنَا أَعَلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُم وَمَا أَعْلَنتُم وَمَا أَعْلَنتُم وَمَا أَعْلَنتُم وَمَا أَعْلَنتُم وَمَا يَفْعَلَهُ مِنكُم فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَيلِ (الله إِن يَشْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءَ وَيَشْطُوا إِلِيَكُمُ أَيْدِيهُمْ وَالْسِنَهُم وَالسِنَهُم وَالسِنَهُم وَالسِنَهُم وَالسِنَهُم وَالسِنَهُم وَالسِنَه العقدي في شانك بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الله وليس أصلح لقلبك من البناء العقدي في شانك بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الله وليس أصلح لقلبك من البناء العقدي في شانك



كله، وإذا أردت أن تعرف منازل الدين في قلبك، فانظر إلى ولائك وبرائك من الأعداء الذين من حولك، بغض النظر عن المكان والجنس واللون والرحم، وستدرك حينها الحقائق كما تريد.

• الموضوع الثاني: عرض لنموذج مثالي في تحقيق عقيدة الولاء والبراء في تحقيق عقيدة الولاء والبراء في كُمُ أُسُوةُ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَاللَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِ إِنَّا بُرَءَ وَالْمِسْمُ وَاللَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِ إِنَّا بُرَءَ وَالْمِسْمُ وَاللَّهِ وَمَمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ كَفَرْنَا بِكُرُ وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَوةُ وَالْبَغْضَاةُ أَبَدًا حَتَّى تُوْمِنُواْ بِاللّهِ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مِن شَيْءٍ وَبَنَا عَلَيْكَ تَوكَلّنا وَحَدَهُ وَالْبَغْضَاءُ اللّهِ مِن شَيْءٍ وَبَنّا عَلَيْكَ تَوكَلّنا وَلِيْكَ أَنْبُنا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ اللهِ وَامة بلا نماذج لا مفروح بها في شيء! وهذا نموذج عظيم ظهرت فيه العقيدة في أبرز صورها وأدهش معانيها، وكانت المفاصلة الكبرى بناءً على العقيدة فحسب.







• تحفيز المؤمنين للجهاد في سبيل الله تعالى ونصرة دينه ومنهجه.

- بدأت السورة بالحديث عن تنزيه الله تعالى، وأهمية مطابقة القول مع العمل، ثم الحث على الجهاد في سبيل الله تعالى، ثم إشارة إلى قصتي موسى وعيسى عَلَيْكُ مع قومهما، وإغراء للمؤمنين بالجهاد لنصرة دين الله تعالى ومنهجه.
- الموضوع الأول: عرضٌ لبعض صفات أهل الإيمان ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ يَا اَلَٰذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ يَا اللَّهَ يُحِبُ اللَّهِ يَحِبُ اللَّهِ يَحِبُ اللَّهِ عَلَى يُعَلِّونَ فِي سَبِيلِهِ عَصَفًا كَأَنَّهُ مِ بُنْيَنُ مُرَصُوصٌ ﴿ إِنَ ﴾ وهذه من أجل صفات أهل الإيمان، وأبين ما تكون على صدقهم، وأربح ما ينتظرون في الدارين، وإذا تواءم الظاهر مع الباطن، والقول مع الفعل صدقت النوايا والأحوال، وإزدان من المؤمن بعد ذلك كل شيء.



زَاغُواْ أَزَاعُ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَنسِقِينَ ﴿ وَهُبَيْرًا بِرَسُولِ يَأْقِ مِنْ بَعْدِى الْمَهُ وَ إِللَّهُ لا يَهْدِى اللَّهُ لا يَهْدِى اللَّهُ وَمُ النَّوْرَاةِ وَمُبَيْرًا بِرَسُولِ يَأْتِى مِنْ بَعْدِى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ النَّوْرَاةِ وَمُبَيْرًا بِرَسُولِ يَأْتِى مِنْ بَعْدِى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْعُوالِمُ

• الموضوع الثالث: تحريض المؤمنين على جهاد عدوهم ﴿ يَتَأَيُّهُ اللَّيهِ وَالمُوضِوعِ الثالث: تحريض المؤمنين على جهاد عدوهم ﴿ يَتَأَيُّهُ اللَّيهِ وَاللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ عَلَى يَخِرَ وَلَيْ يَعْرَوْ لَنَجْ وَلَكُمْ وَلَا الوحي يغري مَخْ اللَّهُ تعالى، ويرتب عليه أجوراً عظيمة، ويسميه تعالى فوزاً عظيماً، وهو الجهاد السرعي المعروف بضوابطه الشرعية كما هو مدوّن في كتب أهل العلم، وليست تلك التصرفات الطائشة والفوضى في واقع الحياة، ولو نجح الأعداء في تشويه هذا المفهوم لبتنا كلاً مباحاً، وغرضاً لكل مفتون بكراهية الإسلام في كل مكان.

• الموضوع الرابع: تؤكد السورة على حقيقة ضخمة يجب أن تستقر في الشعور: وهي أن دين الله تعالى عزيز ومنصور، وكل الجهود المبذولة لوقفه مآلها إلى ضلال وخسران ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ فُورَ اللّهِ بِأَفْوَهِم وَاللّهُ مُتِم نُورِهِ وَلَوَ كُو صَالِح وَلَا اللهِ عَلَى اللّه الله الله الله الله تعالى يخبرك أن العاقبة لدينه ومنهجه، وأن كل ما تراه في واقعك من دولة الباطل مؤقت بزمان، وستحين بإذن وأن كل ما تراه في واقعك من دولة الباطل مؤقت بزمان، وستحين بإذن والله تعالى بشائر النصر ومشاهد اليقين وأفراح الحياة.





#### 🛄 مكانة السورة:

هذه السورة تُقرأ في صلاة الجمعة كما في «صحيح مسلم» من حديث ابن عباس على أن النبي على كان يقرأ في صلاة الجمعة سورتي الجمعة والمنافقون.

#### مقصد السورة

بيانُ مِنّةِ الله تعالى على هذه الأمة من خلال رسولها على المبعوث فيها، واختيارها لحمل أمانة دين الله تعالى للعالمين.

- بدأت السورة بالحديث عن مِنّة الله تعالى على هذه الأمة ببعث رسولها على هذه التذكير ببعض الآداب المتعلقة بصلاة الجمعة.
- الموضوع الأول: الحديث عن منة الله تعالى على هذه الأمة ببعث رسول الله ﷺ فيها ﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتَّلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِهِ، وَيُكِيمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ ثَنَ وَءَاخِرِينَ مِنْهُمْ وَيُوْكِمِهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ ثَنَ وَءَاخِرِينَ مِنْهُمْ



لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمَّ وَهُو الْعَزِيْزُ الْمَكِيمُ اللَّهِ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ اللَّهِ عَنْ يَشَآهُ وَالْعَدُو الْفَضْلِ اللَّهِ الْمَلْمَةِ الإجلال له الله والعقليم شريعته، والعمل بها في كل شأن من شؤون حياتنا الشخصية والعملية.

- الموضوع الثاني: عرض لبعض صفات اليهود ﴿ مَثَلُ ٱلّذِينَ حُمِّلُواْ اللّهِ وَرَدَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثُلِ ٱلْحِمَارِ يَعْمِلُ أَسْفَارًا بِشَسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ اللّهِ وَاللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمِ ٱلظّالِمِينَ ﴿ اللّهِ عَالَيْ اللّهُ اللّهِ عَادُواْ إِن زَعَمْتُمُ أَذَكُمُ أَولِي آءُ اللّهِ وَاللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمِ ٱلظّالِمِينَ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَالَى وصفهم بالعلم من أبين صفات القوم، وألصقها بهم، ويكفي أن الله تعالى وصفهم بأقبح وأشنع الصفات، ومن فقهك وكمال وعيك أن ترعى ما يأتيك من شريعة الله تعالى، وتجلّه، وتقوم به في شؤون حياتك كلّها.
- الموضوع الثالث: بيان بعض الآداب المتعلقة بصلاة الجمعة في المنتقلة بصلاة الجمعة في النين عامنوا إذا نودي للصلوة من يوم المجمعة فاستعوا إلى ذكر الله وذروا المنتع ذلكم خير لكم خير لكم المنتع والمنتع والله والمنت و







#### 🛄 مكانة السورة:

«هذه السورة تُقرأ في صلاة الجمعة كما في «صحيح مسلم» من حديث ابن عباس على أن النبي كلا كان يقرأ في صلاة الجمعة سورتي الجمعة والمنافقون.

### مقصد السورة

حكشف حال المنافقين، وخلع الستر عنهم، وبيان مواقفهم من الحق وأهله.

- هذه السورة خاصة بعرض حالات النفاق والمنافقين في زمان رسول الله ﷺ، وما جرى منهم من أعمال تجاه دين الله تعالى ورسوله ﷺ، ثم ختمت ذلك بتوجيه عام للمؤمنين.
- الموضوع الأول: بيان لبعض صفات المنافقين ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ
   نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُوكَ (اللَّهَ عَلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُوكَ (اللَّهَ عَلَمُ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (اللَّهَ وَاللَّهُ إِنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ إِنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَ كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (اللَّهُ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (اللَّهُ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُنْ ا

يَقُولُواْ نَسْمَعْ لِقَوْلِمْ مَّ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَدَةً يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُوُالْعَدُو فَاحْذَرَهُمْ قَلْلَهُمُ اللّهُ أَنَى يُوَفَكُونَ فَ فَكن من القوم على حذر، وإياك أن تنخذع بهم، وقد قال ربك في وصفهم: ﴿ هُوُالْعَدُو فَاحْذَرَهُمْ ﴾! وشنَّع عليهم ﴿ قَلْلَهُمُ اللّهُ أَنَّى يُوَفَكُونَ ﴾، ولا تغرَّنَك تلك الصفات ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُواْ نَسْمَعْ لِقَولِمْ ﴾ ولا تغرَّنك تلك الحقيقة ﴿ كَأَنَهُمْ خُشُبُ مُسَنَدَةً ﴾ خشب وليست قائمة بذاتها، تربط فإنما هم في الحقيقة ﴿ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَدَةً ﴾ خشب وليست قائمة بذاتها، تربط فيها حمارك، وتستعين بها على بعض أمانيك، وإنما خشب وملقاة على طرف الجدار تسقط عليك فتلقيك صريعاً في عداد الأموات.

• الموضوع الثاني: عــرض لمظاهر النفاق في زمان رســول الله ﷺ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ اللَّ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَمُمْ لَن يَغْفِر أَللهُ لَمُمّْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ١ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواۚ وَلِلَّهِ خَزَآ بِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِئَ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ 🖤 يَقُولُونَ لَإِن رَّجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكِ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَ ۚ وَيِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَايَعْلَمُونَ ۞﴾ فيــالله ما أخبثهم! وما أســوأهم! وما ألدَّ عداءهم! وإذا كان زمان رسول الله لم يخل منهم، فماذا تنتظر في زمانك؟! • الموضوع الثالث: دعوة المؤمنين للتخلُّق بمعانى الإيمان ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْلَهِكُرْ أَمَوْلُكُمْ وَلَا أَوْلَندُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّ وَأَنفِقُواْ مِنهَا رَزَقَنْكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِكَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوَّتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوَلَآ أَخَّرْتَنِيٓ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأُصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ۞ وَلَن يُؤَخِّرُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌابِمَاتَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اعرف قدر دينك، واثبت على الحق الذي معك، وخذ من مواردك ما يعينك على الحياة، وإياك أن يقف أحد من أهلك أو مالك في طريق الحق الذي معك، وادفع في سبيل دينك من مالك ووقتك وفكرك ما تصنع به آفاق الحياة في مستقبلك الكبير.





• بناء التصور الحقيقي عن الخلق، وذكر أسباب الغبن والربح في حياة المؤمنين.

- بدأت السورة بالحديث عن قدرة الله تعالى في الكون، ثم عرض لبعض أعمال الكافرين وغبنهم في النهايات، ثم توجيه المؤمنين بتوقي أسباب الخسران بين يدي الله تعالى في أيام الحساب.
- الموضوع الأول: عرض لبعض مظاهر قدرة الله تعالى في الكون ﴿ يُسَبِّحُ لِلّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اَلأَرْضِ لَهُ اَلْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوعَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ ثَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوعَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ ثَلَهُ اللّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ شَيْحَالُ السَّمَوَتِ هُو اللّهَ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ شَيْحَالُ مَلَى السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ هُو اللّهَ وَاللّهُ عَلَيْمُ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿ ثَلْهَ عَلَيْمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَالْمَرْضِ بِالْحَقِيِّ وَصَوَرَكُمْ فَالْحَسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿ ثَلْهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْلَارْضِ وَمَا تُعْلَمُ مِنْ وَمَا تُعْلَمُ مِلِكُمْ إِذَاتِ الصَّدُورِ ﴿ قَالِمَ اللّهُ عَلَيْمُ إِذَاتِ الصَّلَامُ اللّهُ عَلَيْمُ إِذَاتِ الصَّلَةُ وَلِي اللّهُ عَلَيْمُ إِذَاتِ الصَّلَامُ اللّهُ عَلَيْمُ مَا أَعْلَمُ عَلَيْمُ إِذَاتِ السَّمُونَ وَمَا تُعْلِمُ فَي عَلَيْمُ إِذَاتِ الصَّلَامُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ إِلْمَالُولُ اللّهُ عَلَيْمُ إِلَيْهِ عَلَيْمُ إِلَهُ وَاللّهُ عَلَيْمُ إِلَا عَلَيْمُ عَلَيْمُ إِلَيْهِ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ إِلَا عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ الْحَلِّي الللّهُ عَلَيْمُ الْحَلِّي اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ الللهُ عَلَيْمُ اللّهُ الللهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْعَلِيمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْعَلِيمُ اللّهُ الْعُلَمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِيمُ
- الموضوع الثاني: بيان بعض مظاهر الكفر وأهله ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُونَبَوُّا الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ أَلَيْمُ اللَّهُمْ وَالْمُعُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ أَلَيْمُ اللَّهُمْ وَاللَّهُمْ بِالْلِيمُ اللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُولُولُولُولُ وَمِن قَبْلُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّالِمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَالْمُولُولُ وَاللَّاللَّالِهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَالّ

فَقَالُواْ أَبِشُرُّ يَهُدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلَّواْ قَاسَتَغَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنِيُّ حَمِيدٌ ﴿ وَالتولِي عَنِ الحق مِن أَبرزِ قُلُ بَهُ وَرَبِي لَنَبُعَثُونَا مُمَّ لَلْنَبَوْنَ بِمَا عَمِلْتُمُ وَذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ ﴿ وَالتولِي عِن الحق مِن أَبرز صفات المعرضين عن الله تعالى، ومن أدرك العطب توقًاه بما يملك، وأجلً الوحي، وعظم شأنه، وأقبل على كلّ ما فيه، وخاف أن يقع في مشاهد القوم.

- الموضوع الثالث: وضع تصورات منهجية للسالكين في الطريق من أهل الإيمان:
- التصوُّر الأول: أن بعض ولدك وزوجك قد يكونون هم أعظم العوائق عن دين الله تعالى ﴿ يَمَا أَنُهِا اللَّهِ عِنْ مَا أَنُوا إِنَ مِنْ أَزُولِهِكُمْ وَأَوْلَدِكُمْ عَدُوًا عِن دين الله تعالى ﴿ يَمَا أَنُهُا اللَّهِ عَالَى ﴿ يَمَا أَنُولُ مَا اللَّهَ عَالَى اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمُ اللَّهَ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمُ اللَّهَ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمُ اللَّهَ إِنَّمَا أَمُولُكُمُ وَأَوْلَدُكُمُ وَأَوْلَدُكُمُ وَأَوْلَدُكُمُ وَأَوْلَدُكُمُ وَأَوْلَدُكُمُ وَأَوْلَدُكُمُ وَأَوْلَدُكُمُ وَأَوْلَدُكُمُ وَأَوْلَدُكُمُ وَأَلَّهُ عِندَهُ وَتَعْفِيمُ الله عَنْ الله تعالى عنه، حذرك، واستوثق من طريقك، وإياك أن تقع فيما نهاك الله تعالى عنه، وأنت أعرف بتطبيقات هذه المعاني في واقعك، فكن منها على بال.
- التصوَّر الثاني: الأخلاق من أعظم الطرق في صناعة واقع ومستقبل الخيرات في حياتك ﴿ فَائَقُوا اللهَ مَا السَّلَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِلْمَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل
- التصوَّر الثالث: ليكن مالك غيثاً للعالمين من حولك ﴿ إِن تُقَرِضُواْ اللّهَ وَرَضُواْ اللّهَ وَرَضُواْ اللّهَ وَرَضُواْ اللّهَ وَرَضًا حَسَنَا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿ اللّهَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشّهَادَةِ الْغَيْدِ وَالشّهَادَةِ اللّهَ الْغَيْدِ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ







تعظيم أمر الطلاق وحدوده، وبيان عاقبة التقوى وأثرها في إقامة
 حدود الله تعالى.

- تتحدّث السورة عن الطلاق، وتبيّن أحكامه ومفاهيمه، وتؤكّد على أثر التقوى في تحقيق الحياة الكريمة للزوجين، ثم تختم تلك التوجيهات بسنن الله تعالى في المعرضين، ومنّة الله تعالى على هذه الأمة بالرسالة، وقدرة الله تعالى على كل شيء.
- الموضوع الأول: بيان شريعة الطلاق، وما يتعلّق بها من أحكام ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّيِّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِمِنَ وَأَحْصُواْ الْعِدَّةَ وَاتَّقُواْ اللّهَ رَبَّكُمُ الْنَیْ إِذَا طَلَقْتُمُ النِسَآءَ فَطَلِقُوهُنَ لِعِدَّتِمِنَ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَا الْمِدَّةُ وَاتَعْوُا اللّهَ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ مَعْرُجْنَ إِلَا اللّهِ يَعْدَرِي لَعَلَى اللّهِ مَعْرُونِ وَيَلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ اللّهَ لاتدري لَعَلَى اللّه يُعْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا الله فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُونٍ أَوْ فَارِقُوهُنَ يَعْدُونِ أَوْ فَارِقُوهُنَ يَعْدُونُ اللّهِ وَالْمَوْفِ أَوْنَى عَدْلِ مِن يَتَقِ اللّهُ يَعْمَلُ اللّهُ هَدُومُ اللّهِ وَالْمَوْفُ الْمَرَا اللهُ عَلَى الله الله الله الله الله الله عَلَيْ اللّهُ الله وَالْمَوْفُ الْمُؤْمِ الْلَاحِرُ وَمَن يَتَقِ اللّهُ يَعْمَلُ اللّهُ مَعْرُونٍ وَأَشْهِ وَالْمَوْوِ الْآخِرُ وَمَن يَتَقِ اللّهُ يَعْمَلُ اللّهُ مَعْرُونٍ وَأَشْهِ وَالْمَوْمُ الْلَاحِرُ وَمَن يَتَقِ اللّهُ يَعْمَلُ اللّهُ مَعْرُونِ وَاللّهُ هَا اللهُ عَمْرُونِ وَالْمَوْمُ الْلَاحِقُ وَمَن يَتَقِ اللّهُ يَعْمَلُ اللّهُ مَا اللّهُ هُومُ اللّهُ وَالْمَوْمُ الْلَاحِقُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللهُ الللللهُ الللللّهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ



تعالى في الطلاق، تبقى المرأة في بيتها، ولها أن تتزيَّن وتخدم زوجها وتقوم برعايته إلا أنه لا يجوز له أن يقربها حتى يراجعها، وليست تلك الصور التي تخرج المرأة من بيتها بمجرد طلاقها، وتنشأ تلك العداوات من أول الموقف، وتَخْلُقُ مفاصلةً كبرى بين الزوجين ما بقيت العدة. ومن أعظم ما يسلي أصحاب المشكلات وخلاف الأسر: قول الحكيم الخبير جل في عله ﴿لَاتَدْرِى لَعَلَّاللّهَ يُحَدِثُ بَعَدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾! وكم من بقاء بعد طول نزاع عاد بالخيرات على الزوجين! وكم في المقابل من طلاق فتح الله تعالى به على الزوجين الحياة فيما بعد ﴿لَاتَدْرِى لَعَلَّاللّهَ يُحَدِثُ بَعَدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾.

- الموضوع الثاني: أثر التقوى في تحقيق الحياة الكريمة للإنسان، قال تعالى: ﴿ وَيَرْزُفّهُ مِنْ حَيْثُ لَا قال تعالى: ﴿ وَمَن يَتِّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لّهُ مِنْ أَمْرِهِ يَسُرُكُ ، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَنّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لّهُ مِنْ أَمْرِهِ يَسُرُكُ ، وقال تعالى: عَلَى: ﴿ وَمَن يَنّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لّهُ مِنْ أَمْرِهِ يَسُرُكُ ، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَنّقِ ٱللّهَ يُكَفّرُ عَنْهُ سَيّعَاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ وَأَجْرًا ﴾ فتخيّال آثار التقوى في واقعك، وانظر إلى مباهجها في حياتك: تجد نعيم الدارين! فرابط على هذا المعنى، واستدرك زمانك في رحابه، واغنم لنفسك من ذلك النعيم ما استطعت إلى ذلك سبيلاً.
- الموضوع الثالث: بيان سنن الله تعالى في المعرضين عن منهجه ﴿ وَكَأْيِن مِن قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنَ أَمْ رَيِّهَا وَرُسُلِهِ عَنَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبَنَهَا عَذَابًا ثُكُرًا ۞ فَذَاقَتْ وَيَالَ أَمْ هَا وَكُانَ عَقِبَةُ أَمْ هَا خُمْرًا ۞ أَعَدَّ اللهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَقُوا اللهَ يَتَأُولِى فَذَاقَتْ وَيَالَ أَمْ هَا وَكُانَ عَقِبَةُ أَمْ هَا خُمْرًا ۞ أَعَدَّ اللهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَقُوا اللهَ يَتَأُولِى الْأَلْبَ اللهَ يَا أَوْلِى اللهَ يَعَالَى عَامَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللهُ إِلَيْكُمُ وَذِكُرًا ۞ ودرس التاريخ أبين ما يكون، ولن تجد لسنة الله تعالى تبديلاً!









• إعداد البيت النبوي وتأهيله ليكون القدوة الصالحة للأسر والمجتمعات.

- بدأت السورة بالحديث للنبي هي، وموقفه من بعض ما أحل الله تعالى تطييباً لخواطر بعض أزواجه، وإعادة تصور تلك القضية على معاني الوحي، ثم دفاع الله تعالى عن رسوله هي ثم دعوة المؤمنين للعناية بشؤون البيوت والأسر وفق منهج الله تعالى، ثم عرضت أربعة نماذج: نموذجان للإعراض عن منهج الله، وهما المتمثلان في امرأة نوح وامرأة لوط، ونموذجان ممتثلان لمنهج الله تعالى، وهو ما جاء في قصة امرأة فرعون، ومريم بنت عمران.
- الموضوع الأول: بيان موقف النبي على من بعض أزواجه، ووضع لبنات التصوُّر الحقيقي لذلك التعامل وفق منهج الله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ أَحَلَ اللّهُ لَكُ تَبْلَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ الله تعالى الله لَكُمْ عَلَلَهُ لَكُمْ عَلَلَهُ لَكُمْ عَلَلَهُ اللّهُ لَكُمْ عَلَلَهُ اللّهُ لَكُمْ عَلَلَهُ اللّهُ لَكُمْ عَلَلَهُ اللّهُ اللّهُ لَكُمْ عَلَلُهُ وَاللّهُ مَوْلَكُمْ وَاللّهُ مَوْلَكُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللل



بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ, وَأَعْضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمّا نَبَأَهَا بِهِ عَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَتُوا اللّهُ هَوَ نَتَا فِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ إِن نَتُوبَا إِلَى ٱللّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللّهَ هُو مَوْلَكُهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَيْ كَا أَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرُ ﴿ اللّهِ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الل اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

• الموضوع الثاني: بيان الواجب الشرعي للإنسان تجاه ذاته وبيته وأسرته كما في قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ المَثُواْ تُوبُواْ إِلَى اللّهِ تَوْبَةَ نَصُوعًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّنتِ بَغَرِي مِن تَغِتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُغْزِي اللّهُ ٱلنِّينَ وَاللّهِ بَعْ المَنُواْ مَعَةٌ، ثُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبّنَا أَتُحِمْ لَنا وَأَغْفِرُ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النّي وَاللّهُ وَالْمَعْمُ وَلَا اللّهُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَقُولُونَا وَالْمِعْمُ وَيَعْمُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ تعالى اللّه تعالى الله على والله على والله والموائل التوفيق وصلاح هذه الذرية، وكان على جادة الطريق، وبذل من الوسائل التوفيق وصلاح هذه الذرية، وكان على جادة الطريق، وبذل من الوسائل والبرامج التي تعينهم على صلاح واقعهم: وفِق بإذن الله تعالى لخير كثير في مستقبل الأيام.

• الموضوع الثالث: عرض نموذجين للكفر والضلال ونموذجين للاستقامة على منهج الله تعالى، امرأة نوح وامرأة لوط: ﴿ ضَرَبُ اللهُ مَثَلًا لِلسَقامة على منهج الله تعالى، امرأة نوح وامرأة لوط: ﴿ ضَرَبُ اللهُ مَثَلًا لِلنَّذِينَ كَفَرُوا اَمْرَأَتَ نُوجٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحَدّتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَعَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُما مِن اللهِ شَيْعًا وَقِيلَ ادْخُلا النّارَ مَعَ الدّرِظِينَ الله فَخَانَتَاهُما مِن شروط البيوت الصالحة ألا يكون فيها ضلال، فهذه بيوت وليس من شروط البيوت الصالحة ألا يكون فيها من ينازع دين الله تعالى، الأنبياء أشرف البيوت، ومع ذلك وجد فيها من ينازع دين الله تعالى،



ويقف في وجه الحق، ويأبى الهداية، وحسبك بذل الجهد والتضحية وكثرة سؤال الله تعالى، ثم الرضاء بقضاء الله تعالى وقدره في النهايات.

• نموذجا الاستقامة: امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران ﴿ وَضَرَبُ اللهُ مَثُلًا لِلَّذِينَ عَامَنُوا اَمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتَ رَبِّ اَبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنّةِ وَيَجْنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَيَجْنِي مِن الْفَوْمِ الظّلِمِينَ ﴿ الْفَللِمِينَ اللهُ وَمَهُمُ اَبُلْتَ عِمْرَنَ اللّي وَمَهُمُ اَبُلْتَ عِمْرَنَ اللّي وَمَنْهُمُ اَبُلْتَ عِمْرَنَ اللّي وَمَنْهُمُ اَبُلْتَ عِمْرَنَ اللّي وَمَنْهُمُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ لَمْ يَجِدُ عُونًا في الطريق، مِن الله الله الله الله الله عذر الله على بلوغ أمانيه، فهذه امرأة تعيش في بيت أكبر ولم يلق قدوة تعينه على بلوغ أمانيه، فهذه امرأة تعيش في بيت أكبر الأعداء لدين الله تعالى، استطاعت أن تحافظ على إيمانها ومنهجها حتى لقيت الله تعالى.







التعرف على الله تعالى من خلال مشاهد ملكه وعظمته وقدرته في الكون.

- بدأت السورة بالحديث عن ملك الله تعالى ومشاهد قدرته، ثم تحدّثت عن عذاب الكافرين، وما أعد الله تعالى لهم يوم القيامة، ثم أشارت إلى علم الله تعالى وإحاطته بكل شيء.
- الموضوع الثاني: إقامة الأدلة والبراهين على وحدانية الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى: ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا مَا تَرَىٰ فِى خَلْقِ ٱلرَّحْمَنِ مِن تَفَوْتٍ لَمِ



فَارَجِعِ ٱلْبَصَرَهُ لَ تَرَىٰ مِن فُطُورِ ﴿ ثُمُّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَكُرُنَّيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُخَاسِتًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَاةَ ٱلدُّنْيَا بِمَصْدِيبَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَمُمُ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ﴿ فَوَالَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ ذَلُولًا فَآمَشُوا عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ﴿ فَوَالَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ ذَلُولًا فَآمَشُوا عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ﴿ فَوَالَذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ ذَلُولًا فَآمَشُوا فِي مَنَاكِمِ وَقُولُهِ مِن يَرْقِهِ وَقُولُهِ وَاللَّهُ وَلَى السَّمَاةِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمُ مَا صِبِّلًا فَسَتَعَامُونَ كَيْفَ فَإِذَا هِى تَعُورُ وَ اللَّهُ أَلْأَرْضَ فَالسَّمَاةِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمُ مَاصِبِكًا فَسَتَعَامُونَ كَيْفَ فَإِذَا هِى تَعُورُ وَ اللَّهُ مَن فِي ٱلسَّمَاةِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمُ مَا صِبِّلًا فَسَتَعَامُونَ كَيْفَ فَإِذَا هِى تَعُورُ وَاللَّهُ مِن مُولِكُ السَّمَةِ مَعِيرُ اللهُ أَولَا إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمُ مَا يَشْكُونُ عَنْ أَلَا فِي غُرُورٍ اللهُ اللَّهُ وَعَلَيْكُمُ مَا يَمْ مَلْكُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا يَشْكُونُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلِقِي السَّمْعَ وَالْأَبْعَمُ وَالْأَنِى يُرْزُقُكُمُ إِنِ ٱلْمَالِكُ وَلَي السَّمْعَ وَالْأَبْعُونُ فِي الرَّعْمَ وَالْمَعْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالَذِى وَرَاكُمُ فِي ٱلْأَوْنِ وَإِلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّذِى فَرَاكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ اللّهُ وَاللّذِى وَرَاكُمُ عَلَى اللّهُ عَالَى وَإِحِلالُه ، والقيام بشرعه ومنهجه في الحيادات، وهو الطريق إلى تعظيم الله تعالى وإجلاله، والقيام بشرعه ومنهجه في الحياة.

• الموضوع الثالث: بيان عاقبة المنكرين للبعث ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هَاذَا ٱلْوَعُدُ اللّهِ وَإِنَّمَا آنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هَاذَا ٱلْوَعُدُ اللّهِ وَإِنَّمَا آنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿ وَالْمَا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيّعَتَ وَجُوهُ الّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا ٱلّذِى كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ ﴿ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَن مَعَى أَوْرَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ ٱليعِ ﴿ وَضِياعِ الغاياتِ وَمَن مَعَى أَوْرَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ ٱليعِ الله وضياعِ الغاياتِ الكبرى من أعظم صور الضياع، وإذا فقد الإنسان هذا المعنى فقد بوصلة الشمال وضاع، ولم يبق له شيء في الحياة يستحق العمل والإجلال.







و إظهار مكانة النبي ﷺ، والدفاع عنه، وتثبيته على الحق.

- بدأت السورة بالحديث عن النبي ه والدفاع عنه، وتبرئته ممّا اتّهم به، وتطمين قلبه، وبيان المنهج الحق له في التعامل مع المعارضين، ثم عرض لبعض صفات أعدائه، وأن الله تعالى هو الذي سيتولّى أمرهم، ثم ذكر قصة أصحاب الجنتين، ثم تزكيته ه ودعوته للصبر والثبات على الحق الذي معه.
- الموضوع الأول: الحديث عن النبي على وتزكيته والدفاع عنه ﴿ نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۚ الْمَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ اللّهِ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ اللّهُ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ اللّهَ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَالل



- الموضوع الثاني: بيان لبعض صفات المعرضين، وتذكير النبي على بالتجافي عنهم ﴿ وَلَا تُطِعَ كُلَ حَلَافٍ مّ هِينٍ ﴿ هُمَّا لِمَسَلَمٍ بِنَويهِ ﴿ اللَّهُ مَنَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَيْهِ إِللَّا عُتُلِ عَتُلِ بَعْدَ ذَلِكَ زَيهِ إِللَّ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴿ اللَّا اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْتَدٍ أَيْهِ إِللَّا عُتُلِ عَلَيْهِ إِللَّا عُلَيْ عَلَيْهِ عَلَى خطر موالاة عَلَيْ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهِي صورة تدلك على خطر موالاة الظالمين والمعرضين والضالين في الطريق، وأمانيهم الكبرى من أصحاب الحق ﴿ فَلا تُطِع ٱلمُكَذِبِينَ ﴿ وَتُوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدُهِنُونَ لا اللَّهِ عَلَيْ الطريق، وعلَى قارفع بصرك عن موضع قدمك، واثبت على الطريق، وعلَّى قلبك بربك تعالى، واستوثق من منهجك، وإياك وقُطَّاع الطريق.
- الموضوع الثالث: عرضُ نموذج من نماذج الإعراض عن منهج الله تعالى، وذكرُ جزائه وعقابه العاجل ﴿ إِنَّا بَلَوْتَهُمْ كُمَا بَلَوْنَا أَصْحَبَ الْجُنَةِ إِذْ أَفْسُوا لَيَصْرِمُنَا مُصَيِعِينَ ﴿ وَهُمْ نَابِهُونَ ﴿ الله فَاصَدِمِ كُلُ مَصْرِمِينَ ﴿ الله فَالْمَا لَقُوا وَهُمْ يَنَحُنَ كُالْصَرِمِ فَانَادَوْا مُصَيِعِينَ ﴿ الله فَالْمَا لَقُوا وَهُمْ يَنَحُن كُالْصَرِمِ فَانَادَوْا مُصَيِعِينَ ﴿ الله فَالله فَا عَلَى حَرْقِكُمُ إِن كُنتُم صَرِمِينَ ﴿ فَاللّا وَلَوْهُمْ يَنْحُن كُالْمَرِمِ فَا اللّه عَلَى عَرْقِكُمُ إِن كُنتُم صَرِمِينَ ﴿ فَا فَاللّا اللّه الله عَلَى الله عَلَى عَرْقِ وَقَدِدِن فَى فَلَم الله عَلَى عَلْمُ عَلَى الله عَلَى عَلَى

بِذَالِكَ زَعِيمٌ ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَامِهِمْ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ﴿ يَوْمَ يُكَشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السَّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللَّهُ خَشِعَةً أَبْصَنُوهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَةٌ ﴿ وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى السَّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴿ اللهِ عَلَى السَّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

• الموضوع الخامس: تزكية النبي و تشبيته على الحق في مواجهة المعرضين ﴿ فَذَرْنِ وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْفَدِيثِ سَنَسَتَدْرِجُهُم مِنْ حَبْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ الْمَعْرَضِينَ ﴿ فَنَدُرْنِ وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْفَدِيثِ مَن مَغْرَمِ مُثْقَلُونَ ﴿ الْمَعْرَضِينَ فَهُمْ يَكْتُبُونَ لَا الْمَعْرَضِينَ فَلَا الْمَعْرَفِينَ الْمَا الْفَيْدِينَ الْمَا الْفَيْدِينَ الْمَا الْفَيْدِينَ الْمَا الْفَيْدَ وَهُو مَذْمُومٌ ﴿ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا







• التذكير بيوم القيامة، وما يقع فيه من جزاء وحساب.

- بدأت السورة بالحديث عن يوم القيامة، ثم تحدثت عن سنن الله تعالى في المعارضين، ثم عادت لبسط الحديث عمّا يجري في مواقفه، ثم ذكّرت بالقرآن، وأنه كلام الله تعالى حقاً، ونفت عنه ما يلقى إليه من تُهم وأكاذيب.
- الموضوع الأول: الحديث عن يوم القيامة، وسنن الله تعالى في المعارضين والمكذبين ﴿ اَلْمَافَةُ ﴿ مَا اَلْمَافَةُ ﴿ وَمَا أَذَرَكَ مَا الْمَافَةُ ﴿ كَذَا الله تعالى في وَعَادُ إِلَا الْفَارِعَةِ ﴿ وَالْمَافِيَةِ ﴿ وَالْمَافِيَةِ ﴿ وَالْمَافِيَةِ ﴿ وَالْمَافِيَةِ ﴿ وَالْمَافِيَةِ اللَّهِ مَا اللَّهَ وَاللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه
- الموضوع الثاني: الحديث عن أحوال الناس يوم القيامة ﴿ وَجَآءَ فِرَعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ. وَٱلْمُؤْتَفِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ اللهِ فَعَصَوْاً رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَهُ رَّابِيَةً اللهُ

إِنَّا لَمْنَا طَعَا اَلْمَاءُ مَمَلْنَكُو فِي الْجَارِيةِ (الْ الْمَجْعَلَهَا لَكُو نَذَكِرَةُ وَتَعِيمَا آذُنُ وَعِيةٌ (اللهُ فَإِنَّا فَيْحَ فِي الْمُورِ نَفَخَةٌ وَحِدةٌ (اللهُ فَيْوَمِيدِ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ اللهُ وَالشَقَتِ السَّمَاةُ فَهِي يَوْمِيدِ وَاهِيةٌ (اللهُ وَالْمَلَكُ عَلَى آرْجَابِها وَيَعْلُ عَرَشَ رَبِكَ فَوْقَهُم وَمَيدِ مَعْوَفِهِ اللهُ يَعْمَ الْمَاكُ عَلَى الْرَجَابِها وَيَعْلُ عَرَشَ رَبِكَ فَوْقَهُم وَمَيدِ مَعْرَضُونَ لَا تَغْفَى مِنكُرْ خَافِيةٌ (اللهُ وَالْمَلَكُ عَلَى آرْجَابِها وَيَعْلُ عَرَشَ رَبِكَ فَوْقَهُم وَمَيدِ مَعْرَضُونَ لَا تَغْفَى مِنكُرْ خَافِيةٌ (اللهُ وَاللهُ وَللهُ وَللهُ وَلِي اللهُ واللهُ وا

• الموضوع الثالث: بيان مكانة القرآن، ونفي ما وصفه به المخالفون فَلَا أَقْيِمُ بِمَا نَبِصِرُون اللهِ وَمَا لا نَبْصِرُون اللهِ إِنَّهُ وَلَا يَقَولُ رَسُولُ كَرِيمٍ اللهُ وَمَا هُوبِقَولِ شَاعِرٌ قَلِيلاً مَا نَذَكُرُونَ اللهُ المَزيلُ مِن رَبِ الْقَلَمِينَ الله وَلَو نَقَولَ عَلَيْنَا بَعْضَ نُومِنُونَ اللهُ وَلا يَقِيلاً مَا نَذَكُرُونَ اللهُ المَنْقُرُونَ اللهُ الله





• تحقق وعيد الله تعالى للمعرضين ووعده للمتقين.

- بدأت السورة بالحديث عن مشاهد يوم القيامة، ثم عرضت لأحوال المكذبين المعرضين، ثم بينت صفات المؤمنين المتقين المستحقين لوعد الله تعالى ونعيمه، ثم ختمت ذلك بذكر إعراض المكذبين وجزائهم بين يدي الله تعالى.
- الموضوع الأول: الحديث عن مشاهد يوم القيامة ﴿ سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ ( ) لِلْكَفِينَ لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ ذِى الْمَعَارِجِ ( ) تَعَرُّجُ الْمَكَيِكَةُ وَالْمَرُوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ، خَسِينَ اللَّهَ سَنَةِ ( ) فَأَصْبِرَ صَبْرًا جَبِيلًا ( ) إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ, وَاللَّهُ وَ عُلَيْدًا ( ) وَنَكُونُ الجِّبَالُ كَالْحِهْنِ ( ) و و حم بعيدًا ( ) وَنَكُونُ الجِبَالُ كَالْحِهْنِ ( ) و و حم من حقيقة تحتاج إلى إدراك قبل الفوات!
- الموضوع الثاني: بيان عذاب الله تعالى للمكذبين بيوم القيامة كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَسْتَلُ حَمِيدً حَمِيمًا الله مُعَالِي بُبَصَّرُونَهُمْ أَوَدُ ٱلْمُجْرِمُ لَوَ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيدٍ بِبَنِيهِ اللهُ وَصَحِبَتِهِ، وَأَخِيهِ اللهُ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُعْوِيهِ اللهُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ



جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ﴿ كَالْآَ إِنَّهَا لَظَىٰ ﴿ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَبَلِّعَبُواْ حَتَى يُلَقُواْ مَنْ أَذَبَرَ وَتَوَلَى ﴿ فَا فَرَهُمْ يَخُوضُواْ وَبَلِّعَبُواْ حَتَى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ اللّهِى يُوعَدُونَ ﴿ فَا فَرَهُمْ يَخُوضُواْ وَبَلِّعَبُواْ حَتَى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ اللّهِى يُوعَدُونَ ﴿ فَا فَرَهُمْ يَعُوضُونَ ﴿ فَا خَشِعَةً أَبْصَنُوهُمْ تَرَهَقُهُمْ فِلَةٌ ذَلِكَ اللّهُمُ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ ﴿ اللّهَ خَشِعَةً أَبْصَنُوهُمْ تَرَهَقُهُمْ فِلَةً ذَلِكَ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ ﴿ اللّهُ خَشِعَةً أَبْصَنُوهُمْ تَرَهَقُهُمْ فِلَةً ذَلِكَ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى السّمِعَ اللّه اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَالًى .







دور الدعاة في حمل رسالة الدين من خلال نموذج نبي الله تعالى
 نوح عليه .

## 🥕 موضوعات السورة

- بدأت السورة بالحديث عن إرسال الله تعالى لنبيه نوح الله وصبره على حمل تبعات المشروع، وذكر طرائقه في الدعوة، وتبليغ دين الله تعالى، وعرضت دعاءه على الكافرين في مشهد النهايات.
- الموضوع الأول: الحديث عن بعث الله تعالى لنبيه نوح إلى قومه ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ۚ أَنَ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ قَالَ يَنَوْمِ إِلَى قَوْمِهِ ۚ أَن أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ أَلَي قَوْمِهِ قَالَ يَنْقُومُ وَأَطِيعُونِ ﴾ يغْفِر لكر مِن ذُنُوبِكُر إِنَّ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُر لَيْ لَكُمْ مَن ذُنُوبِكُر وَيُوخَ رَكُمُ إِلَى آجَلٍ مُسمَّى إِنَّ أَجَلَ ٱللّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤخَّرُ لَوْكُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾.
- الموضوع الثاني: بيان تبعات المشروع، وما يحتاجه من استفراغ الجهود في سبيل الله، وما فعل نوح هذا في دعوته مع قومه ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ دَعَوْتُ مَعَ وَمِه ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ دَعَوْتُ مَعَ لَوْ الله عَوْمَه ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ دَعَوْتُهُمُ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواً فَرَى لَيْلاً وَنَهَارًا ١٤٥٠ وَإِنِي كُلّما دَعَوْتُهُمُ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواً الله فَرارًا ١٤٥٠ وَإِنِي كُلّما دَعَوْتُهُمُ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواً الله في الله في

أَصَلِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَازَا ۞ ثُمَّ إِنِي دَعَوْتُهُمْ جَهَازَا ۞ .

الموضوع الثالث: عرض لبعض طرائق ووسائل دعوة نوح إلى لقومه
 فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ,كَانَ غَفَارًا ﴿ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿ وَيُمْدِدُكُمْ إِنَّهُ,كَانَ غَفَارًا ﴿ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿ وَيُمْدِدُكُمْ إِنَّهُ وَالْمَالَ وَيَعْمَل لَكُو الْمَهْرَالِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِدْرَالًا ﴿ وَيَعْمَل الْمُولِ وَيَعْمَل الْمُورِ وَيَعْمَل لَكُو الْمَهُ مَنْ وَيَعْمَل اللهُ اللهُ وَيَعْمَل اللهُ مَنْ وَيَعْمَل اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ ال







• بيان حقيقة موقف الجن من الرسالة، وإبطال مزاعم المشركين فيهم.

## 🧪 موضوعات السورة

- بدأت السورة بالحديث عن موقف الجن من منهج الله تعالى، ثم عرضت لبعض مظاهر الجهل لديهم قبل الرسالة، وإيمانهم بالله تعالى، ثم دور رسول الله على الدعوة، وأنه مجرّدُ مبلّغ لدين الله تعالى.
- الموضوع الأول: بيان لموقف الجن من رسول الله على وتأثرهم بالقرآن ﴿ قُلُ أُوحِى إِلَى أَنَهُ أَسْتَمَعَ نَفَرُ مِنَ الجِّنِ فَقَالُواْ إِنَا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴿ يَهُدِى إِلَى الله تعالى الرُّشَدِ فَامَنَا بِهِ وَلَن نُشُرِكَ بِرَبِنَا آحَدًا ﴾ فانظر لهذا التعامل مع كتاب الله تعالى ﴿ فَقَالُواْ إِنَا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴾ وتأمل هذا الوصف الشجي ﴿ يَهْدِى إِلَى الرُّشَدِ ﴾ وأملاً قلبك بهذه الحقيقة الكبرى ﴿ فَامَنَا بِهِ وَكُن نَشْرِكَ بِرَبِنَا آحَدًا ﴾ وكم من قارئ وتال آناء الليل والنهار لم يجد بعض آثار هذا المعنى الكبير، فضلاً عن شهود صوره الكلية!
- الموضوع الثاني: بيان لبعض مظاهر الجهل التي كان يتعامل بها
   الجن قبل الإيمان بالله تعالى ﴿وَأَنَّهُ, تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدَائَ اللهِ

وَأَنَّهُ وَكَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللّهِ شَطَطًا ﴿ وَأَنَا ظَنَنَا آنَ لَنَ نَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنْ عَلَى اللّهِ كَذِبُهِ وَأَنَّهُ وَالْمُوكُونَ وَإِنَّا لَمَسْنَا السّمَاءَ فَوَجَدُّنَهَا مُلِثَتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿ لَنَ يَبِعَثُ اللّهُ أَحَدًا ﴿ وَأَنّا لَمَسْنَا السّمَاءَ فَوَجَدُّنَهَا مُلِثَتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿ وَأَنّا لَا يَعْمُ لَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَأَنّا لَكُنّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَعِدَ لِلسّنَمِعُ فَكَن يَسْتَعِع اللّاَن يَعِدُ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ﴿ وَهُبُا اللّهُ وَأَنّا لَا لَا لَكُنّا طَرَابُونَ وَلَن نَعْجِزَهُ وَمِنّا دُونَ وَمِنّا دُونَ وَمِنّا دُونَ وَمِنّا طُرَابُونَ وَلَا لَكُ لَنّا طَرَابُونَ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَن منه \_ في هذه الآيات \_ إلا والمجتمعات، ولو لم يكن منه \_ في هذه الآيات \_ إلا مسوء الظن بالله تعالى، والاعتداء على جناب ربوبيته وألوهيته، وتأليه الخلق: لكان كافياً للهلاك.







• ذكر أعظم مقومات النجاح في حياة الدعاة والمصلحين.

## 🧪 موضوعات السورة

- بدأت السورة بالحديث إلى النبي على بعد تزمُّله إثر حادث الغار، وذكَّرته بالزاد المعنوي لحمل أثقال المشروع، وتذكيره بالثبات والصبر في الطريق الطويل، ثم تحدّثت عن ما أعد الله تعالى للمعرضين، ومشاهد القيامة في ذلك اليوم، ثم ختمت ذلك بالتأكيد على ضرورة التزوُّد المعنوي والروحي للقيام بتبليغ دين الله تعالى في العالمين.

وذات الوصية لكل مصلح في الطريق، الطريق ـ يا معاشر المربين والآباء والمعلمين والمصلحين في كل مكان ـ طويلة وشاقة ومجهدة، فخذوا ما يعينكم على الحياة، وتجمّلوا بالصبر، وتحمّلوا التبعات، وسيروا على ما سار عليه نبيكم على تبلغوا بإذن الله تعالى آمالكم، وتصنعوا كل فأل طيب في مستقبل الأيام.

• الموضوع الثاني: عرضُ بعض مشاهد الوعيد للمعرضين في يوم القيامة ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكا لا وَجَهِيمًا الله وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا الله يَوْمَ تَرْجُفُ القيامة ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكا لا وَجَهِيمًا الله وَكم من معرض على موعد مع الأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا الله وكم من معرض على موعد مع هذه النهايات! نهاية سوء التوفيق والحرمان.

• الموضوع الثالث: التذكير بأهمية الزاد في رحلة الدعوة والإصلاح، وتخفيفه وتيسيره من خلال تكليف كل إنسان بما يستطيع ﴿ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعَلَمُ النَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثِي النِّلِ وَضَفَهُ، وَظُلَّهُ، وَظَلَّهِ أُمِّنَ اللَّذِينَ مَعَكُ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اليَّلَ وَالنَّهَارُّ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِن ثُلُقِي النَّي وَعَاخُرُونَ الْفَرَءانِ عَلِم أَن سَيكُونُ مِنكُم مَّ فَيْ وَعَاخُرُونَ اللَّهُ مَا يَسَرَمِن اللَّهُ وَعَاخُرُون يُقْلِلُون فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا يَسَرَمِنه وَعَد الله وَوَعَاخُون مِن فَضَلِ الله وَوَعَاخُرُون يُقْلِلُون فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا يَسَرَمِنه وَعَلَي وَعَاخُون مِن فَضَلِ الله وَوَعَاحَرُون يُقْلِلُون فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا يَسَرَمِنه وَعَلَي وَعَلَي وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَعَلَي الله وَمَا عَلَى الله وَمَا مَا الله وَمَا الله وَمَا







تفعيل دورة الدعاة من خلال العمل، والنهـوض بدين الله تعالى، وتبليغ رسالته للعالمين.

## 🥜 موضوعات السورة

- بدأت السورة بالخطاب لرسوله على للنهوض بواجب الدعوة وأمانة التكليف، ثم عرضت وعيد الله تعالى للوليد بن المغيرة، ومواجهة استكباره وعناده، ثم الحديث عن نار جهنم، وما فيها من عذاب ونكال، ثم الحديث عن المسؤولية الشخصية لكل إنسان، وما يجري في يوم القيامة من عذاب للمعرضين المخالفين.
- الموضوع الأول: توجيه الدعوة إلى رسول الله على بحمل دين الله تعالى، والصبر على تبليغه للعالمين ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّرِّنَ فَرَفَا اللهُ عَلَى والصبر على تبليغه للعالمين ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّرِّنَ فَرَفَا اللهُ عَلَى وَلِيَابِكَ فَطَهِرَ اللهُ وَالرَّبِكَ فَاصْبِرُ الله وَرَمَانِ وَلَمْ وَلِيَ تَمْنُونَ تَسْتَكُورُ اللهُ وَلِيَابِكَ فَالْمَبِرُ الله وَمَانِ وَلَمْ وَلَا تَبْرِحُونَ فِي كُلِّ مَكَانُ وَزَمَانِ! وهي وصية لكم يا معاشر المربين والمصلحين في كل مكان وزمان! الزموا ثغوركم، واثبتوا في مساحاتكم، ولا تبرحوا دوائر تأثيركم، وتمسكوا بمنهجكم، ولا تغلبنَّكم ظروف الحياة على آمالكم الكبار حتى يأذن الله تعالى بالنصر والتمكين.

- - الموضوع الرابع: في السورة قضايا منهجية مهمة:
- الأولى: في حياتك الشخصية ليس هناك ثبات مطلق؛ فإما تقدّمٌ أو تأخّرٌ، ولا ثالث ﴿لِمَن شَآءَ مِنكُو أَن يَنقَدّمَ أَوْ يَناأَخَرُ ﴿ فَحِينَ لا تعتني بنفسك ثقافة وفكراً، فإنك توشك على الضياع، ومثل ذلك حين لا تعتني بإيمانك من خلال حرصك وجهدك، فإنك تتأخر كثيراً، وقل ذلك في



كل شيء. فأمرك بيدك، وأنت صانع الفرق في حياتك، وكاتب تاريخك فكن في مستوى التحديات، واصنع ألف فأل ومعنى في الحياة.

- الثانية: المسؤولية شخصية ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُ رَهِبنَةُ ﴿ وَمهما كان بيتك، وأسرتك، وأصدقاؤك، وبيئتك، وواقعك، وجملة الأسباب التي تعرض لك في الطريق: إلا أنك المسؤول الأول عن نجاحك وإخفاقك في النهايات، وقد جعل الله تعالى أمرك بيدك، وليس لأحد من الخلق سلطة عليك البتة، فلا يغرنّك ما تراه في واقعك؛ فالدنيا دار ابتلاء، والآخرة دار حساب وجزاء.
- الثالثة: أن الاسمئزاز من مواعظ الخير من علامات الشقاء ﴿ فَمَا لَمُمْ عَنِ ٱلتَّذِكِرَةِ مُعْرِضِينَ اللهُ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنِفِرَةٌ ﴿ فَوَرَقِمِ اللهُ فَقَد شبه الله تعالى المعرض بالحمار الذي رأى أسداً في عرض الطريق، عافانا الله وإياك من الإعراض. وأنت أفقه بنفسك، فانظر حالك مع الذكر ومواعظ الوحي، فإن وجدت قبولاً وفرحاً فتلك بعض دلائل الإيمان في قلبك ومشاعرك، وإلا فأدرك قلبك قبل فوات الأوان.







• إظهار قدرة الله تعالى على جمع خلق الإنسان وبعثه من جديد.

#### 🧪 موضوعات السورة

- بدأت السورة بالحديث عن قدرة الله تعالى على خلق الإنسان وبعثه، ثم عرضت حال الإنسان يوم القيامة، ثم جاء الحديث عن النبي في في تعامله مع كتاب الله تعالى أول ما نزل عليه، ثم عرضت حال الناس يوم القيامة، وتقرير قضية الموت والبعث والجزاء.
- الموضوع الأول: الحديث عن قدرة الله تعالى على خلق الإنسان وبعثه ﴿ لا أُقْيِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ اللهُ وَلا أُقْيمُ بِالنَّقَسِ ٱللَّوَامَةِ اللهُ الْحَدِينَ عَلَى أَلْ نَشْوَى بَنَانَهُ ﴿ لَا أُقْيمُ بِاللَّهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ ال
- الموضوع الثاني: مسؤولية الإنسان عن نفسه في النهايات ﴿ فَإِذَارِقَ الْمِسُولِيةَ الْإِنسَانُ عَن نفسه في النهايات ﴿ فَإِذَارِقَ الْمَصُرُ اللَّهُ وَحَسَفَ الْقَمَرُ اللَّهُ وَحَسَفَ الْقَمَرُ اللَّهُ وَكُمْ اللَّهُ اللّلْلَاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّا اللللللَّا اللللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّا اللللللَّا الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللللّهُ



ويعرف قدراته، ويدرك توجهه ومجاله، ويمكن أن يصل إلى فكرته ومشروعه وقضيته في الحياة، ولا مكان للاعتذارات الباردة، وحسب كل واحد منا أن يشمّر لصناعة أمانيه، وألّا يبقى مشتتاً ضعيف الأثر في مساحته وواقعه.

• الموضوع الثالث: عرض لبعض مشاهد القيامة والموت والجزاء والحساب ﴿ كَلَّابُلُ عُبُونَ الْعَاجِلة ﴿ وَمَدَرُونَ الْآخِرة ﴿ اللهِ وَجُوهٌ يُومِينِ نَاضِرة ۗ اللهِ رَبِهَا نَاظِرة ۗ اللهِ وَوَجُوهٌ يُومِينِ بَاسِرة ۗ اللهُ تَظُنُ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرة ۖ ﴿ اللهِ مَنِي اللهِ وَقِلَ اللهِ وَقَلَ اللهِ وَقِلَ اللهِ وَقَلَ اللهِ وَاللهِ وَقَلَ اللهِ وَقَلْ اللهُ وَقَلْ اللهُ وَقَلْ اللهُ وَقَلَ اللهُ وَقَلْ اللهُ وَاللهُ وَقَلْ اللهُ وَاللهُ وَقَلَ اللهُ وَاللهُ وَقَلْ اللهُ وَاللهُ وَقَلْ اللهُ وَاللهُ وَقَلْ اللهُ وَاللهُ وَقَلْ اللهُ وَاللهُ وَال







• تذكير الإنسان بأصله، وحكمة خلقه، ومصيره في الدارين.

## 🬋 موضوعات السورة

- بدأت السورة بالحديث عن خلق الإنسان، وبداية أصله وتكوينه، ثم أشارت إلى بعض مشاهد العذاب والنعيم، ثم تولت توجيه النبي الله جملة من القضايا المُعِينة على الثبات.
- الموضوع الأول: الحديث عن أصل الإنسان، وبداية تكوينه ﴿ هَلُ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَنَ مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ عَلَى ٱلْإِنسَنِ مِينٌ مِن أَلدَهْرِ لَمْ يَكُن شَيْعًا مَّذَكُورًا ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿ ﴾ وَتَذَكُّر هذا الأصل كاف في معرفة الإنسان لقدره، ودافعٌ للكبر، وجالبٌ للتواضع، ومؤذنٌ بالخيرات في مستقبل الأيام، وغالب من جاوز حده فاته هذا المعنى، فصنع لنفسه تمثالاً، فصار إلى الضلال.
- الموضوع الثاني: عرض لبعض مشاهد النعيم للمتقين في النهايات كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۞ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۞ ، وقوله تعالى



﴿ فَوَقَنَهُمُ اللّهُ شَرَّ ذَاكِ الْيُوْرِ وَلَقَنْهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا الله وَجَزَعِهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَةً وَحَرِيرًا الله وَكُلِنَتْ قُطُونُهَا مُتَكِينَ فِهَا عَلَى الْأَرْآمِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسَا وَلَا زَمْهَرِيرًا الله وَدَانِيَةً عَلَيْمِمْ ظِلَلُهَا وَدُلِلَتَ قُطُونُهَا لَذَٰلِيلًا الله وَيُطلُونُ عَلَيْمِم بِعَانِيَةٍ مِن فِضَةٍ وَا كُوابِكَانَتْ قَوَارِيرًا الله قَوَارِيرًا مِن فِضَةٍ وَتَدُوهَا نَقْدِيرًا الله تعالى وَيُسْتَقُونَ فِيهَا كَأْسُاكَانَ مِنَاجُهَا زَنِجَيلًا الله عَن عَيْنَا فِيهَا تُسْتَى سَلْسَبِيلًا الله تعالى . فَي الطريق، وأمضًا في الآخرة، وستبلغ أمانيك بإذن الله تعالى . قراءة ما ينتظرك من نعيم في الآخرة، وستبلغ أمانيك بإذن الله تعالى . قراءة ما ينتظرك من نعيم في الآخرة، وستبلغ أمانيك بإذن الله تعالى .

• الموضوع الثالث: وصايا وتوجيهات لرسول الله على حمل رسالته، وقيامه بإبلاغ دين الله تعالى للعالمين ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ حَمل رسالته، وقيامه بإبلاغ دين الله تعالى للعالمين ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ اللّهُ الْفَرْءَ ان تَنزِيلا الله فَاصْبِرَ لِحُكْرِ رَبِّكَ وَلا تُولِع مِنْهُمْ اَيْمًا أَوْكَفُورًا الله وهي وصايا نافعة وأصيلا الله وهي وصايا نافعة لصاحب الطريق: تبدأ من فقهك بأن هذا الوحي من عند الله تعالى؛ فهو حق معصوم من الخطأ، فمنه تأخذ حقائقك، وتأتي على أمانيك، والصبر أعظم الوصايا في تاريخك كله، وإياك ألف مرة من إرضاء عدوك على حساب دينك ومنهجك، وأدم ذكر الله تعالى، واصنع به ومن خلاله صلة بينك وبين الحياة، وخذ من الليل حظاً وافراً من الصلاة والذكر والتلاوة: تبلّغك أحلامك في الدارين.







• إثبات يوم القيامة من خلال عرض الأدلة والبراهين في مواجهة المكذّبين والمعاندين.

## 🧪 موضوعات السورة

- بدأت السورة بالحديث عن وقوع يوم القيامة، ثم وعيد المكذبين المعرضين، ثم عرضت جملة من الأدلة على وقوع ذلك اليوم من خلال خلق الإنسان، وإحياء الأرض، ثم انتقلت للحديث عن مشاهد القيامة، وما فيها من عذاب ونكال للمكذبين الضالين، ثم بينت جزاء الفريقين في النهايات.
- الموضوع الأول: الحديث عن صدق وقوع يوم القيامة ﴿ وَالْمُرْسَلَتِ عُرَّا اللَّهُ الْمُلِقِينَةِ ذِكْرًا اللَّهُ عُرَّا اللَّهُ عَلَى الْمُلْقِينَةِ ذِكْرًا اللَّهُ عَلَى الْمُلْقِينَةِ ذِكْرًا اللَّهُ عُمُّ الْمُلْقِينَةِ ذِكْرًا اللَّهُ عُمُّ الْمُسَتَّ اللَّهُ وَالْمَالِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه



- الموضوع الرابع: بيان جزاء المتقين وجزاء المعرضين في النهايات ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي ظِلَالِ وَعُيُونِ ﴿ وَ وَوَرَكَهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَا يَشْتَهُونَ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِى الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَ اللَّهُ وَمَا لَكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل





وأثبات البعث والجزاء يوم القيامة.

#### 🧹 موضوعات السورة

- بدأت السورة بالحديث عن خلاف المشركين في وقوع يوم القيامة، ثم استعرضت نعم الله تعالى لعباده، ووعيد الله تعالى للمتخلفين عن منهج الحق، ثم ختمت مشاهدها بالحديث عن نعيم المتقين، ووقوع يوم القيامة.
- الموضوع الأول: الحديث عن الاستدلال على صدق ووقوع يوم القيامة ﴿ عَمَّ يَسَاءَ لُونَ ﴿ عَنَ النَّا الْعَظِيمِ ﴾ اللَّذِي هُرَفِيهِ مُغْلِفُونَ ﴾ كَلَّ سَيَعَامُونَ ﴾ كُلَّ سَيَعَامُونَ ﴾ وَجَعَلْنَا اللَّهُ وَخَلَقُن كُورَ أَزُونَ جَالِ اللَّهُ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَا ﴿ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَا ﴾ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَا ﴾ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَا ﴾ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَا ﴾ وَجَعَلْنَا النَّهُ فِي حَجَلًا اللَّهُ عَمِرَتِ مَاءً ثَجَاجًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمِرَتِ مَاءً ثَجَاجًا ﴿ اللَّهُ عَمِرَتِ مَاءً ثَمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه
- الموضوع الثاني: بيان وعيد الله تعالى للمعرضين الضالين ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِكَانَ مِيقَنتًا ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴿ وَفَيْحَتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتُ أَبُوابًا ﴿ وَشُيِرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ﴿ أَنَ إِنَّ جَهَنَّهَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿ اللهِ لِلطَّغِينَ مَعَابًا ﴿ أَنَ جَهَنَّهَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿ اللهِ لِلطَّغِينَ مَعَابًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ



لَبِثِينَ فِيهَا آَحَقَابًا ﴿ اَلَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرَدًا وَلَا شَرَابًا ﴿ اللَّهَ اللَّهَ مَيْمًا وَغَسَاقًا ﴿ اَلَهُ جَزَآءً وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلُّ شَيْءٍ وَفَاقًا ﴿ اِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ وَكُذَّبُوا بِنَايَئِنَا كِذَابًا ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ الْحَصَيْنَةُ كُمْ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

- الموضوع الثالث: بيان نعيم الله تعالى للمتقين ﴿إِنَّ لِلْمُتَقِينَ مَفَازًا ﴿ إِنَّ لِلْمُتَعِينَ مَا لَكُوا وَلَا كِذَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَطَاءً حِسَابًا ﴿ إِنَّ لِلهِ لَهِ لَهُ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَالَ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالُهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ
- الموضوع الرابع: تأكيد وقوع يوم القيامة ﴿ رَبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّمْنَ لِآ يَكُلُمُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَتِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّمْنَ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ يَنْكُمُ الْمُؤْمُ ٱلْمُؤَمُّ الْحَقُ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مِثَابًا ﴿ إِنَّا الْحَنْ مُنَا اللَّهُ إِنَّا الْحَنْ مُن اللَّهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلْلِتَنِي كُنتُ تُرَبًا ﴿ إِنَا الْحَنْ مُن اللَّهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلْلِتَنِي كُنتُ تُرَبًا ﴿ إِنَا الْحَنْ مُن اللَّهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلْلِتَنِي كُنتُ تُرَبًا ﴿ إِنَا الْحَنْ اللَّهُ وَمِا تنفع ليت وقد فات كل شيء، ولم يبق إلا الحساب والجزاء!







• التحذير من أهوال يوم القيامة.

## 🧹 موضوعات السورة

- بدأت السورة بالحديث عن يوم القيامة، وما يقع فيه من أحداث وأهوال، ثم عرضت لقصة موسى الله مع فرعون، ثم بينت أحوال الناس يوم القيامة.
- الموضوع الأول: الحديث عن يوم القيامة، وما يقع فيه من أحداث وأهسوال ﴿ وَالنَّذِعَتِ عَمْقَالَ وَالنَّشِطَتِ نَشْطَالَ وَالسَّنِحَتِ سَبْحًا ﴿ وَالنَّذِعَتِ غَمْقَالَ وَالنَّشِطَتِ نَشْطًا اللَّهُ وَالسَّنِحَتِ سَبْحًا ﴿ فَالسَّنِعَتِ سَبْحًا ﴿ فَالسَّنِعَتُ اللَّهُ وَاحِفَةً ﴾ سَبْقَالَ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَالللَّالِمُ وَاللَّلْمُ وَاللَّاللَّا اللَّلَّالِمُ اللَّاللَّذُا اللَّالِمُ الل
- الموضوع الثاني: عرض لبعض مشاهد قصة موسى على مع فرعون
   هُ مَلْ أَنْكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿ إِذْ نَادَنُهُ رَبُّهُ, بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوى ﴿ اللَّهُ الْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ, طَهَى ﴿ اللَّهُ مَلْكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَعَصَىٰ اللَّهُ مَا أَذَبَرَيَسْعَىٰ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ فَادَىٰ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَعَصَىٰ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ وَالْكُوبُورُ لا حدود له، نعوذ بالله من الخذلان ﴿ فَقَالَ أَنَا رَبُكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّا

• الموضوع الثالث: بيان أحوال الناس يسوم القيامة ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ الطَّامَةُ وَ الْكُبْرَىٰ ﴿ الْكُبْرَىٰ ﴿ الْكُبْرَىٰ ﴿ الْمُعْنِ ﴾ وَمُرْزَتِ الْمُحِيمُ لِمَن رَى الْمَامَىٰ طَعَىٰ ﴾ وَالْرَالْمَيْوَةَ الدُّنيا ﴿ فَإِنَّ الْمُحْيِمِ هِى الْمَاوَىٰ ﴾ وَأَمّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفَس عَنِ الْمُحْوَىٰ ﴿ الْمُعْنِ السَّاعَةِ أَيَانَ مُرْسَهَا ﴿ اللَّهُ فِي الْمَأُوىٰ ﴾ وَلَمُ اللَّهُ هِى الْمَأْوَىٰ ﴾ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ ال



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۱۲۷) عن أنس الله.





• تصحيح التصورات حول حقيقة الوحي.

#### 🧹 موضوعات السورة

- بدأت السورة بالحديث عن قصة تعامل رسول الله على مع ابن أم مكتوم عنه رغبة في هداية كبار قريش، وعتاب الله تعالى له، ثم بيان التصور الصحيح لمهمة الوحي الكبرى، ثم تحدثت عن خلق الإنسان والنبات، ثم ختمت تلك المشاهد بالحديث عن يوم القيامة.



- الموضوع الثاني: الحديث عن كفران الإنسان لنعم الله تعالى مع عرض الأدلة على ذلك الكفران ﴿ قُبِلَ الإِنسَنُ مَا أَكْفَرُهُ ﴿ مِنْ أَي شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿ الله عرض الأدلة على ذلك الكفران ﴿ قُبِلَ الإِنسَنُ مَا أَكُوهُ وَ الله مَا أَمَهُ وَالله وَاله وَالله وَله وَالله وَالله
- الموضوع الثالث: عرض لبعض مشاهد يوم القيامة، وموقف الناس من تلك المشاهد ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّاغَةُ ﴿ آ كَنُومَ يَفِرُ ٱلْرَءُ مِنْ أَخِهِ ﴿ أَخِهِ وَأَبِيهِ ﴿ وَأَبِيهِ ﴿ وَأَبِيهِ ﴿ وَأَبِيهِ إِنَّ الْمَشَاهِدِ ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّاغَةُ ﴿ آ كَوْمَ يَوْمَ يَعْمَ اللَّهُ وَمُوا لَا يَعْمَ اللَّهُ وَمُوا لَا يَعْمَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلِلْمُ اللللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّل







• تقرير قضية القيامة والوحي.

## 🥜 موضوعات السورة

- بدأت السورة بالحديث عن أهوال يوم القيامة، ثم تزكية القرآن، وأنه صدق وحق من عند الله تعالى، والحديث عن رسول الله هذا وأنه مبلّغٌ عن الله تعالى.
- الموضوع الأول: عرض لبعض مشاهد يوم القيامة ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُورَتْ الْ وَإِذَا ٱلثَّمْسُ كُورَتْ الْ وَإِذَا ٱلْفَحُوشُ وَإِذَا ٱلنَّهُوسُ أَوْجَتُ الْ وَإِذَا ٱلْمِعْدُرِدُ اللَّهُ وَإِذَا ٱلْمُعُومُ الْكَدُرَةُ اللَّهُ وَإِذَا ٱلْمُعُومُ الْكَدُرِدُ اللَّهُ وَإِذَا ٱلْمُؤْمُرُدُهُ اللَّهُ وَإِذَا ٱلْمُؤْمُرُدُهُ اللَّهُ وَإِذَا ٱللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَإِذَا ٱللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلِمُ اللَّهُ وَاللَّ
- الموضوع الثاني: الحديث عن صدق الوحي ﴿ فَلاَ أُفْيِمُ بِالْخُنُسِ اللهِ الْمُؤْمِلُ وَاللهُ اللهُ ال
- الموضوع الثالث: تزكية رسول الله ﷺ وما جاء به ﴿ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ
   وَمَا هُو إِلَا أُنْيَ ٱلمُهِينِ أَنْ وَمَا هُو عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينِ أَنْ وَمَا هُو بِقَوْلِ شَيْطَنِ رَجِيمِ أَنْ ﴾.





• إيقاظ القلوب من خلال عرض مشاهد القيامة.

## 🧪 موضوعات السورة

- تبدأ السورة بالحديث عن مشاهد القيامة، وانقلاب الكون، ثم تجري عتاباً رقيقاً لإيقاظ مشاعر الإنسان تجاه دينه ومنهجه في الحياة، وتعرِضُ رقابة الله تعالى لكل شيء، ثم تختم مشاهدها بأحوال الناس في يوم القيامة.
- الموضوع الأول: عرض لبعض مشاهد انقلاب الكون يوم القيامة ﴿ إِذَا ٱلسَمَاءُ ٱنفَطَرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْكُواكِبُ ٱنتُرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْمِحَارُ فُجِرَتَ ﴿ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بَعْ مَتْ مَتْ وَأَخَرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْمِحَارُ فُجِرَتَ ﴿ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بَعْ إِذَا ٱلْمِحَارُ فُجِرَتَ ﴿ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ اللَّهِ مَا قَدَّ مَتْ وَأَخَرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْمِحَارُ فُجِرَتَ اللَّهِ مَا قَدَّ مَتْ وَأَخَرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْمِحَارُ فُجِرَتَ اللَّهِ مَا قَدَّ مَتْ وَأَخَرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا قَدَّ مَتْ وَأَخَرَتُ ﴿ وَإِذَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا قَدَّ مَتْ وَأَخَرَتُ اللَّهِ مَا قَدَّ مَتْ وَأَخَرَتُ اللَّهِ مَا لَا لَكُواكِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ



• الموضوع الثالث: حال المؤمنين المتقين وحال المعرضين الضالين في النهايات ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَلَفِي نَعِيمِ الْ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَلَفِي جَعِيمِ اللهِ يَصَلَوْنَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ اللهُ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَالِينِ اللهُ وَمَا أَدْرَنكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ اللهُ يَعْمَ لَا يَوْمُ ٱلدِّينِ اللهُ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ شَيْئًا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ بِذِي لِللهِ اللهُ .







• التأكيد على حفظ الحقوق وفق ميزان الشريعة.

## 🧪 موضوعات السورة

- بدأت السورة بالحديث عن أحوال المطففين وجزائهم بين يدي الله تعالى يوم القيامة، ثم تحدثت عن جزاء المكذبين والمؤمنين، وختمت ذلك كله بوصف لمشهد السخرية من عباد الله تعالى المؤمنين، وعرض للجزاء بين يدي الله تعالى.
- الموضوع الثاني: عرض لجزاء المكذّبين الضالين وجزاء المؤمنين المتقين ﴿ كَلّاۤ إِنّ كِننَبُ مَ أَفُحُ إِلَى سِجِينِ ﴿ كَلّآ إِنّ كِننَبُ الْفُجَارِ لَفِي سِجِينِ ﴿ كَالَّا وَمَا أَذَرَنكَ مَا سِجِينٌ ﴿ كَلّآ إِنّ كِننَبُ مَ قُومٌ ﴿ آ وَمَلُ كَانَدُ مُ اللّهِ عِن اللّهُ اللّهِ عَلَي اللّهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ



عَلَيْهِ النَّنَا قَال السَطِيرُ ٱلْأَوَلِينَ ﴿ كَالَّ اللَّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ كَلَّ إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَ لِلْهِ لَمَحْجُوبُونَ ﴿ كَانَا اللَّذِي كُنْتُم بِهِ عَلَى الْأَبْرَارِ لَفِي عِلْتِينَ ﴿ وَمَا أَذَرَنكَ مَا عِلْيُونَ ﴿ كَالَكُ مَرْفُومٌ ﴿ كَانَتُ اللَّهُ رَاوُلُ كَانَا اللَّذِي كُنْتُم بِهِ عَلَى الْأَرْزَالِي مَا أَذُرَنكَ مَا عِلْيُونَ ﴿ اللَّهُ مَا كُنْ فُومُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُول

• الموضوع الثالث: وصف لما كان يلاقيه أهل الحق من أهل الباطل، وجزاء ذلك يوم القيامة ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ﴿ وَجِزاء ذلك يوم القيامة ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ﴿ وَإِذَا الْقَلَبُواْ إِلَىٰ أَهْلِهِمُ الْقَلَبُواْ فَكِهِينَ ﴿ وَإِذَا رَأَوْهُمْ وَإِذَا مَرُواْ بِهِمْ يَنْعَامَنُونَ ﴿ وَإِذَا الْقَلَبُواْ إِلَىٰ أَهْلِهِمُ الْقَلَبُواْ فَكِهِينَ ﴿ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَنَوُلاَءِ لَضَا لُونَ ﴿ وَإِذَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّالِيلُولُ الللللَّالِيلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِيلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّالَةُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّالَاللَّا الللَّهُ الللّلَالِ الللللَّلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللّل







• تصوير يوم القيامة من خلال استسلام الكون وخضوعه لله تعالى.

# 🥜 موضوعات السورة

- بدأت السورة بالحديث عن استسلام الكون وخضوعه لله تعالى، ثم أشارت إلى مواقف الناس يوم القيامة، ثم تحدثت عن أحوالهم في الحياة، ثم استنكار تكبر المعارضين عن منهج الله تعالى رغم وضوح الحق وجلائه.
- الموضوع الأول: عرض لمشاهد الكون واستسلامه لله تعالى ﴿إِذَا السَّمَآءُ اَنشَقَتْ ﴿ وَالْقَتْ مَا فِيهَا وَخَقَتْ ﴿ وَإِذَا اللَّرْضُ مُدَّتْ ﴿ وَالْقَتْ مَا فِيهَا وَخَقَتْ ﴿ وَأَنْقَتْ مَا فِيهَا وَخَقَتْ ﴿ وَأَنْقَتْ مَا فِيهَا وَخَقَتْ ﴿ وَأَنْقَتْ مَا فِيهَا وَخَقَتْ ﴿ وَأَنْ فَيَهَا وَخُقَتْ ﴿ وَالْتَعْ لَا اللَّهِ مَا فِيهَا وَخَقَتْ ﴿ وَاللَّهِ مَا فِيهَا وَخَقَتْ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



- الموضوع الثالث: بيان لحال الإنسان في الدنيا، وتحوُّله من حال المي حال ﴿ فَلَآ أُقَٰسِمُ بِالشَّفَقِ اللهُ وَالْقَالَ وَمَا وَسَقَ اللهُ وَالْقَمَرِ إِذَا الشَّفَقِ اللهُ اللهُ كَارَكُانِ وَمَا وَسَقَ اللهُ وَالْقَمَرِ إِذَا الشَّفَ اللهُ اللّهُ كَانَ كَانُكُانًا كَانُو كَانُو اللهُ عَن طَبَقِ اللهُ ﴾.







إظهار قوة الله تعالى، وإحاطته الشاملة، وتوعده للمتربصين بالمؤمنين.

## 🥕 موضوعات السورة

- بدأت السورة بالحديث عن قصة أصحاب الأخدود، وما وقع لهم من فتنة وامتحان وابتلاء، ثم تحدّثت عن بطه الله تعالى وتربصه بالمخالفين والمعارضين، وسنته المطردة مع أعداء الله تعالى في كل زمان وحين.
- الموضوع الأول: الحديث عن قصة أصحاب الأخدود، وما جرى فيها من أحداث ﴿ وَالسَّمَاء ذَاتِ الْبُرُوجِ ۞ وَالْيَوْمِ الْمُوْعُودِ ۞ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ ۞ فَيْها من أحداث ﴿ وَالسَّمَاء ذَاتِ الْبُرُوجِ ۞ وَالْيَوْمِ الْمُوْعُودِ ۞ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ فَيْلَ أَصْحَبُ الْأُخْذُودِ ۞ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ۞ إِذْ هُرْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۞ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۞ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِاللّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۞ اللّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَونِ وَ اللَّرُضِ وَاللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءِ شَهِيدٌ ۞ إِنَّ اللّهِ اللّهِ اللّه اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى كُلِ شَيْءِ شَهِيدٌ ۞ إِنَّ اللّهُ مِنْ وَاللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءِ شَهِيدٌ ۞ إِنَ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ وَاللّهُ عَلَى كُلِ شَيْء شَهِيدٌ ۞ إِنَّ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ وَاللّهُ عَلَى كُلِ شَيْء عَلَى اللّهُ اللّه مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللّه اللّه اللهُ اللّه اللّه اللّه اللّهُ اللّه اللّه الللّه اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللّه اللّه اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللّهُ اللّه اللّه اللّه اللهُ اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللهُ اللّه اللّه اللّه اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّه اللّه اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ا



- الموضوع الثاني: عرض لبعض صفات الله تعالى ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِكَ لَشَدِيدُ اللهُ تعالى ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِكَ لَشَدِيدُ اللهُ تعالى ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِكَ لَشَدِيدُ اللهُ تعالى ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِكَ لَسَكِيدُ اللهُ تعالى ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِكَ لَلْهَ لَلْهَ مِنْ إِنَّهُ مُورِيدُ اللهُ عَالَ لَهِ اللهُ تعالى ﴿إِنَّهُ مُورِيدُ اللهُ عَالَ لَهُ لِمَا مُرْيِدُ اللهُ عَالَ اللهُ عَالَ لَهُ اللهُ عَالَ لَهُ اللهُ عَالَ لَهُ اللهُ عَالَ اللهُ عَالَ اللهُ اللهُ
- الموضوع الثالث: بيان سنة الله تعالى في المكذبين الضالين هُ مَلُ أَنْكَ حَدِيثُ ٱلجُنُودِ ﴿ مَلَ أَنْكَ مَدِيثُ ٱلجُنُودِ ﴿ مَلَ مَعَالَى فَعَمُ وَاللَّهُ مِنْ مَعَلَّا اللَّهُ مَنْ مَعَالَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِلْمُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل
- الموضوع الرابع: تزكية الوحي، وأنه محفوظ ﴿ بَلْ هُوَقُرْءَانُ بَجِيدُ ﴿ آَنَ مُحِيدُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّالَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ الللَّهُ اللّ







• إظهار رقابة الله تعالى وقدرته.

## 🥕 موضوعات السورة

- بيان أصل خلقه، ثم الحديث عن رقابة الله تعالى وحفظه للإنسان، ثم بيان أصل خلقه، ثم الحديث عن حقيقة القرآن، وكشف كيد الكافرين، وأنه مقابَلٌ بكيد الله تعالى.
- الموضوع الأول: الحديث عن رقابة الله تعالى ﴿ وَالسَّمَآ وَالطَّارِقِ اللهُ وَمَا الطَّارِقُ السَّمَا وَالطَّارِقِ اللهُ اللهُ تعالى ﴿ وَالسَّمَا وَالطَّارِقِ اللهُ وَالسَّمَا وَالطَّارِقِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُلمُ اللهُ ا
- الموضوع الثالث: إظهار منزلة كتاب الله تعالى ومكانته العظمى
   وَالسَّمَآء ذَاتِالرَّجْع (اللهُ وَالْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْع (اللهُ إِنَّهُ لِلَوَّلُ فَصَلُّ (اللهُ وَمَا هُوَ إِلْمُزَلِ (اللهُ ).



• الموضوع الرابع: بيان الكيد الكُبَّار للكافرين، وأنه مقابَلُّ بكيد الله تعالى لهم ﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿ اللهُ تعالى لهم ﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿ اللهُ تعالى لهم ﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿ اللهُ تعالى لهم ﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ عَهما كان حجمه؛ فإنه إلى ضياع وبوار فلا يضرك ما تراه في واقعك مهما كان حجمه؛ فإنه إلى ضياع وبوار في النهايات، ولو لم يكن في هذه السورة إلا هذه الطمأنينة ﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ في النهايات، ولو لم يكن في هذه السورة إلا هذه الطمأنينة ﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿ اللهُ وَيَعْلَمُ اللهُ وَيُولًا ﴿ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى حياة إنسان.







#### 🛄 مكانة السورة:

سورة الأعلى سورة مكية، وهي سورة يُقرأ بها في المجامع العامة؛ كالجمعة والعيدين(۱).

#### مقصد السورة

بيان منَّــة الله تعالى ونعمه علــى خلقه، وربــط مصيرهم بالحياة الأخرة، وتخليصهم من عوائق العاجلة.

# 🥕 موضوعات السورة

- بدأت السورة بالحديث عن منّة الله تعالى على خلقه، ثم ذكّرت رسول الله على الموعظة، وأنها ستجد لها مستقبلين مع الزمن، ثم أشارت إلى أنّ فلاح كل إنسان معقود على التزكية، وعرضت حال الناس في تغليب الدنيا على الآخرة.
- الموضوع الأول: الحديث عن منة الله تعالى على خلقه ﴿سَبِّحِ ٱسْمَ

رَبِكِ ٱلْأَعْلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَقَ فَسَوَّىٰ اللَّهِ وَاللَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ اللَّهُ وَاللَّذِى أَفْرَعَ ٱلْمَرْعَىٰ اللَّهُ فَجَعَلَهُ وَمَا أَقُلُ الشَّاكُرِينَ لَهَا! وهي تترى في عُثَامًا أَخُوىٰ الله وهي تترى في كل شبر من الأرض، ولكن الغفلة تُطْبِقُ على كل شيء، فلا تبقي له أثراً.

- الموضوع الثاني: بيان منة الله تعالى على رسوله على بصفة خاصة الموضوع الثاني: بيان منة الله تعالى على رسوله على بصفة خاصة وسنُفَرِئُكَ فَلاَ تَسَى ﴿ اللَّهُ مَا أَلَهُ أَلِنَّهُ مَا أَلَهُ أَلِنَّهُ مَا أَلَهُ أَلِنَّهُ مَا أَلَهُ أَلِنَّهُ مَا أَلَهُ مُا أَلَهُ مُرَوّا مِنْ مَواطن الجمال والإعجاب.
- الموضوع الثالث: التذكير بأن الموعظة من أعظم وسائل الدعوة فَذَكِرَ إِن نَفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ اللهِ سَيَذَكَرُ مَن يَغَثَىٰ اللهُ وَيَنجَنَبُهُا ٱلأَشْقَى اللهُ ٱلذَّي يَصَلَى ٱلنَّارَ الْكُبْرَىٰ اللهُ مُعَ لَا يَمُوتُ فِيها وَلا يَعِينَ الله وهي وظيفة الدعاة والمصلحين، وأصحابها أعظم الناس شائناً ووظيفة ومهمة في الحياة، وآثارها على أصحابها فوق ما يتصورون، ولكنها تحتاج إلى علم ومهارات واهتمام حتى تبلغ أمانيها في قلوب العالمين.
- الموضوع الرابع: التأكيد على أن الفلاح نتيجة للتزكية ﴿ قَدَأَفَلَحُ مَن تَزَكَّىٰ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ
- الموضوع الخامس: بيان سنة ربانية وهي أن غالب الناس مشغوفون بالدنيا، متعلقون بها على حساب الآخرة ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيَا اللهُ بَاللهُ وَالْمُورُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيَا اللهُ وَالْمُورِدُونَ أَلْحَيَوْةً ٱلدُّنِيا منهم كل شيء.







#### 🛄 مكانة السورة:

سورة الغاشية سورة مكية، وهي سورة يُقرأ بها في المجامع العامة؛ كالجمعة والعيدين (۱).

## مقصد السورة

• بيان قدرة الله تعالى من خلال مشاهد الآخرة وأحداث الكون.

## 🥕 موضوعات السورة

- بدأت السورة بالحديث عن أحوال الناس يوم القيامة، ثم تحدّثت عن مشاهد الكون، وإبداع الله تعالى في خلقه وتكوينه، ثم الإشارة إلى أهمية التذكير بالغايات الكبرى، ودعوة الناس إليها.
- الموضوع الأول: الحديث عن أحوال الناس يوم القيامة ﴿ هَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْعَاشِيَةِ ﴿ وَمُوهُ يَوْمَإِذٍ خَشِعةً ﴿ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ﴿ تَصَلَى نَارًا حَامِيةً ﴾ تَشْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ النِيةِ ﴿ لَا يَشْمِنُ وَلَا يُعْنِى مِن جُوعٍ ﴿ وَمُهِدُ مُن عَيْنٍ اللّهِ عَلَيْهِ ﴿ لَا يَعْنِي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) انظر حديث النعمان المذكور آنفاً في (سورة الأعلى).



هما فريقان، فريق في النار، وآخر في الجنان، وحسب الإنسان أن يعرف هذه النهايات، ويأخذ لها ما يُعينه على النجاح.

- الموضوع الثاني: بيان قدرة الله تعالى في الكون ﴿أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتُ ﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتُ ﴿ وَإِلَى النَّمَاءَ كَيْفَ رُفِعَتُ ﴿ وَإِلَى النَّمَاءَ كَيْفَ رُفِعَتُ ﴿ وَإِلَى النِّمَاءَ كَيْفَ رُفِعَتُ ﴿ وَإِلَى اللَّهَ مَا لَكُونَ شُطِحَتُ اللَّهَ مَا لَا أَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتُ اللَّهَ ﴾.







• بيان قدرة الله تعالى على معاقبة المعارضين لدينه ومنهجه.

- بدأت السورة بالحديث عن مشاهد قدرة الله تعالى في إهلاك الضالين والمعارضين، وبيان سنته الإلهية في ذلك، ثم عرضت لجملة من التصورات الخاطئة، وكيفية معالجتها، وختمت تلك المشاهد بجزاء الناس في يوم القيامة.

- الموضوع الثاني: تصحيح بعض التصورات الخاطئة ﴿ فَأَمَّا الْإِنسَنُ إِذَا مَا ٱبْلَكُ أُرَبُهُ وَلَا عَمَّهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَقِّ ٱكْرَمَنِ ﴿ وَالْمَا ٱبْلَكُ أَلَا اللّهِ اللّه اللّه اللّه الله الله الله تعالى المُعالِم الله تعالى الله تعالى الله الله تعالى الله تعالى كرامة ورضا من الله تعالى، وإنّما هي في كثيرٍ من صورها للابتلاء والاختبار والامتحان.
- الموضوع الثالث: عرضٌ لحال الناس يوم القيامة ﴿ كُلَّآ إِذَا دُكَّتِ الْمُرْضُ دَكَّا دَكُّ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّا صَفَّا صَفَّا ﴿ وَجِاْتَ ءَ يَوْمِ فِهِ بِجَهَنَّهُ ۚ يَوْمَ فِهِ الْمُوْتُ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّا صَفَّا صَفَّا ﴿ وَجِاْتَ ءَ يَوْمَ فِهِ بِجَهَنَّهُ وَمَ الْمُعْمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّه







• بيان حقيقة الدنيا.

- بدأت السورة بالحديث عن التذكير بحقيقة الدنيا في أصلها وتكوينها، ثم عرضت رقابة الله تعالى في كل شأن من شؤون الإنسان، ومنته تعالى عليه في خلقه وتكوينه، ثم دفعه للبذل والتضحية في سبيل الله تعالى، وعرض عاقبة المتقين والمعرضين.
- الموضوع الأول: بيانُ حقيقة هذه الحياة ﴿ لاَ أُقِيمُ بِهَذَا ٱلْبِكَدِ اللَّهِ وَأَنتَ عَلَيْ اللَّهِ الْبَكِدِ اللَّهِ وَمَا وَلَدَ اللَّهِ وَمَا وَلَدَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَا وَلَدَ اللَّهِ عَنْدَ أُولَ عَدْمُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْدُ أُولَ قَدْمُ مَا بَقِيتُ، وصدق الأول حين قيل له: متى الراحة؟ فقال: عند أول قدم تضعها في الجنان. وكل إنسان يأخذ من كبدها ما قدَّر الله تعالى له.
- الموضوع الثاني: عرضٌ لبعض مشاهد قدرة الله تعالى ﴿ أَيَعْسَبُ أَن لَن يَقَدِرَ عَلَيْدِ أَحَدُ اللهِ يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَالَا لَبُدًا اللهِ وهيهات! وكم من متكبر قصمه الله تعالى، وجعله درساً وعبرة للعالمين!



- الموضوع الثالث: بيانُ مِنّة الله تعالى على الإنسان في خلقه وتكوينه ﴿ أَلَوْ بَغُمَل لَهُ, عَيْنَيْنِ ﴿ أَلَوْ بَعَلَى اللهُ اللهُ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجُدَيْنِ ﴿ أَلَوْ بَعَل اللهُ عَلَى اللهُ وَمَا أَحوجنا لفقه هذه النعم، واستثمارها فيما يرضي الله تعالى حتى تأتي آثارها في موازين الحسنات.
- الموضوع الرابع: بيانُ واجبِ كل إنسان تجاه تلك النعم ﴿ فَلَا أَقْنَحُمَ الْعَقَبَةُ اللَّهُ النَّعَمِ ﴿ فَلَا أَقْنَحُمَ الْعَقَبَةُ اللَّهُ وَمَا أَذْرَنكَ مَا الْعَقَبَةُ اللَّهُ فَكُرُوقَةٍ اللَّهُ أَوْ إِطْعَنْدُ فِي وَمِ ذِى مَسْغَبَةٍ اللَّهُ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ اللَّهُ مَا أَنْعَقَبُهُ اللَّهُ مَنْ اللّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَواْ بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوا مُقْرَبَةٍ اللهُ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَثْرَبَةٍ اللَّهُ ثُمَّةً كَانَ مِنَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَوا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوا بِالْمَرْحَمَةِ الله وكل نعمة لا واقع لها في التطبيق فلا قيمة لها في حياة صاحبها البتة.







• تزكية النفوس، وفوات أرباحها مسؤولية شخصية.

- تبدأ السورة بالقَسَم بمعالم الكون لتأكيد الحقيقة الكبرى أن بناء الإنسان وضياعه مسؤولية شخصية، ثم تحدثت عن بعض مشاهد قصة قوم ثمود، وما حصل منهم من المخالفة لأمر الله تعالى، وما حل بهم من عذاب.
- الموضوع الأول: التأكيد على أن تزكية الإنسان وفلاحه مسؤولية شخصية ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَهُا ۚ وَالْقَمَرِ إِذَا لَلْهَا ۚ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَهَا ۚ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَهَا ۚ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَهَا ۚ وَالنَّهَا وَالْمَعَلَةِ وَمَا بَلَهَا فَ وَالْأَرْضِ وَمَا طَهُهَا ۚ وَالنَّهَا وَالْمَهَا فَعُورَهَا فَ وَالْمَرَ وَمَا سَوَنها ﴿ وَالْعَبِرِة فِي وَلَقَعُونُهَا ﴿ وَالْعَبِرِة فِي وَلَقُونُهَا ﴿ وَلَا تَلْعَلَى اللّه والعبرة في الميزان، ولن تأخذ غير ما دفعت النهايات بالعمل، وسيوزن عملك في الميزان، ولن تأخذ غير ما دفعت فيه عرق جبينك وفكرك وجهدك وغبار قدمك، فمن فقهك أن تستكثر من هذه الأعمال حتى تسلم من الحسرات بعد الفوات.



• الموضوع الثاني: عرض لبعض مشاهد قصة ثمود، وما حل بهم من عذاب الله تعالى ﴿ كُذَّبَتُ ثُمُودُ بِطَغُونِهَا ﴿ اللهُ عَالَى ﴿ كُذَّبَتُ ثُمُودُ بِطَغُونِهَا ﴿ اللهُ إِذِ ٱلْبَعَثَ أَشْقَلُهَا ﴿ فَكُلَّ مُسُولُ اللهُ وَسُقِينَهَا ﴿ اللهُ وَسُقِينَهَا ﴿ اللهُ مَا أَكْثَرَ الْعَبْرِ فَي مصارع القوم! وما أَكثرَ مواعظ القرآن لمن كان له قلب، أو ألقى السمع وهو شهيد!







بيان أن منازل الإنسان في الدار الآخرة على قدر بذله وسعيه وجهده.

- تبدأ السورة الحديث بالقَسَم على أنَّ سعيَ الناس في الحياة مختلف، وهو وقف على العمل، وأَنَّ العطاء مؤذنٌ باليسر والتوفيق والكرامة في الدارين، وأنَّ العسر في المقابل وقفٌ على البخل.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۸۹۷) عن أبي هريرة ك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٤٦٦) عن جابر رهي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢٣٢٤) والبيهقي في البعث والنشور (١٨٨) والضياء في المختارة (٥٤٤) عن ابن عباس الله عباس



المشاهد معروف لا يحتاج إلى بيان، وحسبك أن تأخذ منه ما يبلغك أعظم أمانيك على الإطلاق.

- الموضوع الثاني: أن اليسر وقف على العطاء والبذل ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَالْبَدُل ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَأَنَّقَىٰ أَنْ وَصَدَّقَ بِأَلْحُسُنَىٰ اللَّهُ وَمَدَّقَ بِأَلْحُسُنَىٰ اللَّهُ وَهُمُ لِلْيُسْرَىٰ اللَّهُ وهمو درس في أن نتائج مستقبلك وقف على بذلك وعطائك وجهدك وتعبك في البدايات.







• رعاية الله تعالى لنبيه على وعنايته به.

- تتحدث السورة عن رعاية الله تعالى وعنايته بنبيه هي، وبيان ما أعد
   الله تعالى له في الدار الآخرة، وعرض بعض تلك المنن والرعاية التي
   وهبها الله تعالى له في الدارين.
- الموضوع الأول: بيان وعد الله تعالى لنبيه على بالحفظ والرعاية في الموضوع الأول: بيان وعد الله تعالى لنبيه على بالحفظ والرعاية وألضَّحَىٰ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى قدر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَ وحسبك من هذا المعنى على قدر طاعتك لربك، وإجلالك لشرعه، ومتابعتك لنبيه هي وقيامك بحظوظ دينه ومنهجه.
- الموضوع الثاني: عرض ما من الله تعالى به من نعم على نبيه ﷺ فيما مضى ﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ بَتِيمًا فَا وَى الله وَوَجَدَكَ ضَا لَا فَهَدَىٰ ﴿ وَوَجَدَكَ عَايِلًا فَيما مضى ﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ بَتِيمًا فَاوَىٰ الله وَوَجَدَكَ ضَا لَا فَهَدَىٰ الله وَوَجَدَكَ عَايِلًا فَهَدَىٰ الله وَكَمَ عَلَى الله تعالى الله سبيل المحصرها، ومن نحن لولا الله وكم في حاجتنا للاعتراف بها والقيام بحظوظها من العمل والتطبيق ؟



• الموضوع الثالث: ذكر ثلاث وصايا للنبي ﴿ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَفَلَا لَقَهُرُ اللَّهُ وَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا لَقَهُرُ اللَّهُ وَأَمَّا اللَّهِ عَلَيْ وَأَمَّا اللَّهِ عَلَيْ وَأَمَّا اللَّهِ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تعالى والرحمة بهم، والثانية: عدم نهر السائل، والثالثة: التحدث بنعم الله تعالى على سبيل الشكر والعرفان.







• ذكر إتمام منن الله تعالى على عبده ورسوله ﷺ.

- تتحدّث السورة عن منن الله تعالى على رسوله هم من خلال شرح صدره، ووضع وزره، ورفع ذكره، ثم تعرض فواتح اليسر، وأن كل عسر محفوف بيسرين، ثم تذكّره هم بأهمية العبادة في حياته.
- الموضوع الأول: بيان تمام النعم على الرسول ﷺ ﴿ أَلَهُ نَشُرَحُ لَكَ صَدْرَكَ اللَّهِ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ اللَّهِ اللَّهِ مَلَا اللَّهِ مَلَا اللَّهِ مَلَا اللَّهِ مَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّلَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- الموضوع الثاني: ذكر فواتح اليسر في شريعة الله تعالى ومنهجه

   فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسِرِينُسِّرًا اللهِ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسِرِينُسِّرًا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ومنهجه
- الموضوع الثالث: وصيتان جامعتان لرسول الله ﷺ، ولكل سالك في الطريق ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبُ ﴿ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْغَب ﴿ ﴾.







• بيان قيمة الإنسان بدينه، وانحطاطه بالتخلى عنه.

- تتحدث السورة عن عظيم خلق هذا الإنسان، وأنه يرد إلى أرذل العمر في النهايات، ثم عرضت نهايات المؤمنين، وبيان حكمة الله تعالى في خلقه وقدره وملكه.
- الموضوع الأول: بيان عناية الله تعالى بالإنسان في خلقه وتكوينه ﴿ وَٱلنِّينِ وَٱلنِّينِ وَٱلنِّينِ وَٱلنِّينِ وَٱلنِّينِ وَٱلنِّينِ وَٱلنِّينِ وَٱلنِّينِ وَٱلنِّينِ وَٱلنَّينِ وَٱلنَّينَ فِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ
- الموضوع الثالث: بيان حكمة الله تعالى في خلقه وقدره وملكه تعالى ﴿ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ ﴿ أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكِرِ الْحَكِمِينَ ﴿ ﴾.





• بيان كمال الإنسان بالعلم والوحي.

- تتحدث السورة عن منة الله تعالى على الإنسان بخلقه وتعليمه، ثم تعرض بعض مظاهر صور الكبر والطغيان عند الإنسان، ثم تعرض نموذجاً تطبيقياً لصور الكبر والطغيان.
- الموضوع الأول: الحديث عن منّة الله تعالى على الإنسان في خلقه وتعليمه ﴿ اَقْرَأْ بِالسِّهِ رَبِّكِ اللَّذِي خَلَقَ اللهِ عَلَى الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اللهِ اللهُ الْمُ الْمُرَبُّكِ اللهُ كُرَمُ اللهُ ال
- الموضوع الثاني: بيان لأصل الإنسان في الإنكار والعلو والطغيان ﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَيَّ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ
- الموضوع الثالث: عرض نموذج عملي تطبيقي لبغي الإنسان وطغيانه
   أَرَءَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ أَلَ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ أَنَ أَنَا إِنَا كَانَ عَلَى الْمُدَىٰ اللَّهُ الْمَ اللَّهُ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ اللَّهُ يَرَىٰ اللَّهُ يَرَىٰ اللَّهُ يَرَىٰ اللَّهُ يَرَىٰ اللَّهُ يَرَىٰ اللَّهُ يَرَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلَا اللَّهُ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ





• بيان عظم ليلة القدر، وفضلها، وما أنزل فيها.

- تتحدث السورة عن إنزال القرآن في ليلة القدر، وبيان فضلها ومكانتها العظمى، وما فيها من فضائل، وتخبر عمّا يكون في ليلتها من أحداث وفضائل ومنازل للمؤمنين.
- الموضوع الأول: بيان أن القرآن أنــزل في ليلة القدر ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيلة القدر ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لِيلة القدر ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لِيلَّا القدر اللَّهُ القدر اللَّهُ القدر القرآل القرآل القرآل القرآل القدر القرآل القر
- الموضوع الثاني: عرض لبعض فضائل تلك الليلة ﴿ وَمَا أَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُلَّالِلَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ
- الموضوع الثالث: بيان لبعض الصور والمشاهد في تلك الليلة
   لَنَزَّلُ ٱلْمَلَكِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرِ اللهُ سَلَنَهُ هِي حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ اللهُ







• بيان منزلة رسالة رسول الله ﷺ، ووضوحها، وكمالها.

- تتحدث السورة عن حقيقة أهل الكفر والإشراك، ثم تبين قيمة الرسالة النبوية، ثم تعرض لمآل أهل الكفر، ومآل أهل الإيمان في النهايات.
- الموضوع الأول: بيان حقيقة موقف أهل الكفر والإشراك من الحق
   لَوْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْنِيهُمُ ٱلْبِيِّنَةُ اللهِ رَسُولٌ مِن اللهِ يَنْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرَةً اللهِ فِيهَا كُنُبُ قَيِّمَةً اللهِ وَمَا نَفَرَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنبَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَ نَهُمُ ٱلْبِينَةُ اللهِ .
- الموضوع الثاني: بيان أن إخلاص الدين لله تعالى أعظم المقاصد والغايات ﴿ وَمَا أُمِرُوۤا إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَيُوۡتُوا الصَّلَوٰةَ وَيُوْتِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُوْتُوا الصَّلَوٰةَ وَيُوْتُونُوا الصَّلَوٰةَ وَيُوْتُونُوا الصَّلَوٰةَ وَيُوْتُونُوا الصَّلَوٰةَ وَيُوْتُونُوا الصَّلَوٰةَ وَيُوْتُونُوا الصَّلَوٰةَ وَيُوْتُونُوا اللّهَ عَلَيْ اللّهُ ا



- الموضوع الثالث: بيان مآل أهل الكفر والإشراك ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ
   أَهْلِ ٱلْكِنَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ أُولَيَبِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَةِ ﴿ ثَالَهُ ﴾.
- الموضوع الرابع: بيان مآل أهل الإيمان ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ
   الصَّلِحَنتِ أُوْلَتِكَ هُمُّ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿ جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْدٍ تَجَرِى مِن تَعْلِهَا الضَّلِحَنتِ أُوْلَتِينَ فِيهَا أَبَداً رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ﴿ ﴾.







• قيمة العمل في الدار الآخرة.

- تتحدث السورة عن خراب الكون يوم القيامة، ثم صدور الناس الى النهايات على قدر ما معهم من عمل وأثر، ثم الحساب الدقيق لما جرى في الدنيا من حسنات وسيئات.
- الموضوع الأول: شدة أهوال يوم القيامة ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَا لَمَا اللهُ يَوْمَبِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا اللهُ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْفَا لَهَا اللهُ وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَا لَمَا اللهُ يَوْمَبِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ
- الموضوع الثاني: نجاح الإنسان وإخفاقه على قدر موازين عمله في النهايات ﴿ يَوْمَبِ لِ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْنَانًا لِيُرُواْ أَعْمَلَهُمْ ﴿ اللَّهُ عَمَلَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَيّرًا يَهِمُ، ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَيّرًا يَهِمُ، ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَيّرًا يَهِمُ، ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَيّرًا يَهُمُ أَنْ يَهُمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّل



• الموضوع الثالث: الحياة فرص ﴿ يَوْمَبِ ذِي يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْنَانًا لِيُرُواْ أَعْمَالُهُمْ اللَّهُ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ, اللَّهُ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ, اللَّهُ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَيْرًا يَسَرُهُ, اللَّهُ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالًا عَن ذَرَّةٍ شَيَرًا يَسَرُهُ, اللَّهُ ومن استثمر فرصة وجوده في الحياة، فضلاً عن شبابه، ومجاله، وفكره، ووقته: أخذ من الحياة كل شيء.







• بيان لصفات الإنسان، واهتماماته الدنيوية، وأثرها في تكوين شخصيته.

- تبدأ السورة بالحديث عن الخيل آلة الجهاد الأولى في سبيل الله تعالى، ثم تعالى، وتعرض حركتها ونشاطها في سبيل تحقيق منهج الله تعالى، ثم تبين بعض صفات الإنسان واهتمامه في الحياة، ثم تذكّره بأن الجزاء يوم القيامة على ما في الصدور وخبايا الضمائر.
- الموضوع الأول: عرض لبعض صفات الخيل، وحالها في خوض معركة الجهاد ﴿ وَٱلْعَلِينَةِ صَبَّحًا اللهُ الْمُورِبَاتِ قَدْحًا اللهُ فَٱلْمُورِبَاتِ قَدْحًا اللهُ فَالْمُورِبَاتِ مَبَّحًا اللهُ فَأَنْرَنَ بِهِ عَنْقُعًا اللهُ فَوَسَطَنَ بِهِ عَمْعًا اللهُ ﴾.
- الموضوع الثاني: بيان لبعض صفات الإنسان المؤشرة في بناء شخصيته ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودُ ﴿ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدُ ﴿ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدُ ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْحَيرِ، مَقَّ بذلك، بخيلٌ بالمال، لا يكاد يصرفه في شيء نافع له إلّا بكدّ النفس ومغالبة الشهوات، وهو طبع يصرفه في شيء نافع له إلّا بكدّ النفس ومغالبة الشهوات، وهو طبع



متأصل في الإنسان، ومن فقه الإنسان أن يغالبه بما يستطيع من خلال التدريب على العطاء والبذل والتضحيات.

• الموضوع الثالث: بيان أن الجزاء يـوم القيامة علـى ما يتعلق بالسـرائر وخبايا النفوس ﴿ ﴿ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِى ٱلْقُبُورِ الْ وَحُصِلَ مَا فِى الصَّدُودِ اللهِ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِى ٱلْقُبُورِ اللهِ وَحُصِلَ مَا فِى الصَّدُودِ اللهِ إِذَا بُعْشِرَ مَا فِى ٱلْقُبُورِ اللهِ وَحُصِلَ مَا فِي الصَّدُودِ اللهِ إِذَا بُعْشِرَ مَا فِي الْقَبُورِ اللهِ وَمُعِيدٍ لِمُخْدِيرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال







• إيقاظ النفوس لاستحضار مشاهد القيامة.

- تتحدّث السورة عن حال الناس يوم القيامة، وتبيّن أثر العمل في حياة صاحبه، وأنَّ ميزان الربح والخسارة على موازين الأعمال.
- الموضوع الأول: عرض لمشاهد الكون يوم القيامة، وحال الناس فيه ﴿ الْقَارِعَةُ ﴿ اللَّهُ مَا الْقَارِعَةُ ﴿ الْقَارِعَةُ ﴿ الْقَارِعَةُ ﴿ الْقَارِعَةُ ﴿ اللَّهَارِعَةُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَنْفُوشِ ﴾.
   كَالْفَرَاشِ الْمَنْثُوثِ ﴿ الْوَتَكُونُ الْجِبَ اللَّهِ كَالْمِهْنِ الْمَنْفُوشِ ﴾.
- الموضوع الثاني: بيان أن الفوز والخسارة بين يدي الله تعالى يوم القيامة وقف على ثقـل الموازين وخفتها ﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَزِينُهُ, ﴿ فَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَزِينُهُ, ﴿ فَأَمَّهُ هَاوِيَةٌ فَهُو فِي عِيشَكَةٍ رَاضِيةٍ ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَزِينُهُ, ﴿ فَأَمَّهُ هَاوِيَةٌ ﴾.







• تذكير المنشغلين بالدنيا بالموت والجزاء والحساب.

- تتحدث السورة عن انشغال الخلق بالتكاثر في الدنيا حتى فات مقصود الآخرة الكبير، ثم تذكيرهم بما سيجري من سؤال عظيم بين يدي الله تعالى يوم القيامة عن النعم التي وهبهم الله تعالى.
- الموضوع الأول: ذم التكاثر والتعلق بالدنيا ﴿ أَلَهَ عَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۗ اللَّهِ عَنَّى زُرَّتُمُ ٱلمَّكَابُرُ اللَّهِ عَنَّى زُرَّتُمُ ٱلمَّعَابِرَ اللَّهِ اللَّهِ عَنَّى زُرَّتُمُ ٱلمَّعَابِرَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- الموضوع الثاني: الترهيب من النار ﴿ كَلَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كَلَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كَلَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْمَقِينِ ۞ لَتَرَوُثَ ٱلْجَحِيمَ ۞ ثُمَّ لَكَرُونَ مَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْمَقِينِ ۞ لَمَرَوُثَ ٱلْجَحِيمَ ۞ ثُمَّ لَكَرُونَ مَا عَيْنَ ٱلْمَقِينِ ۞ ﴾.
- الموضوع الثالث: التذكير بالسؤال الكبير يوم القيامة عن النعم
   ثُمَّ لَتُسْتُلُنَّ يَوْمَبِ إِعَنِ ٱلنَّعِيمِ (١٠).







• بيان حقيقة الربح والخسارة يوم القيامة.

- بدأت السورة بالحديث عن الوقت كأعظم مورد للحياة، ثم أشارت إلى أن الأصل في جنس الإنسان الخسارة، ثم بينت الطريق إلى النجاة من ذلك الخسران.
- الموضوع الأول: الحديث عن الوقت، وأهميته في حياة الإنسان ﴿ وَٱلْعَصْرِ اللَّ ﴾ ومن عَـرَفَ قَدْرَ هذا المورد الضخم فـي البناء، ورتّبه، وعني به، وخطط له: لقي كل خير.
- الموضوع الثاني: أن الأصل في الإنسان الخسارة ﴿وَالْعَصْرِ اللَّهِ إِنَّ إِنَّ الْإِنسَانَ الْحُسارة ﴿وَالْعَصْرِ اللَّهُ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ اللَّهُ وإذا كان كذلك فحريٌّ به أن يأخذ احتياطه، ويشمر عن ساعد الجدّ، ويقبل على ما ينفعه حتى يدرك أمانيه.
- الموضوع الثالث: ذكر الطريق للتخلص من الخسران ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ المَنْوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ وَتَوَاصَوا بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوا بِٱلصَّةِ الْإِلْصَالِ السَّابِرِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّالَّاللَّالَا اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّالَّاللَّالَا اللَّالّا



وهذه الوصايا الأربعة كفيلة بالحياة: (١) الإيمان، (٢) والعمل الصالح، (٣) والتواصي بالحق، (٤) والتواصي بالصبر، والكمالُ على قَدْرِ الأخذِ بها، ونقصُها بحسبه في كل إنسان.







• بيان وعيد المتعالين الساخرين من الدين وأهله.

- تبدأ السورة بالوعيد للواقعين في أعراض الآخرين، وسبب ذلك، ثم تبين ما ينتظرهم من عقاب، وتصف ذلك الجزاء يوم القيامة.
- الموضوع الأول: التشنيع على الواقعين في أعراض الآخرين ﴿وَنْكُ لِيكُ مُمَزَةٍ لَمُزَةٍ لَمُزَةٍ لَمُرَةٍ لَمُرَةٍ
- الموضوع الثاني: بيان سبب الوقوع في أعراض الناس ﴿ ٱلَّذِى جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ, ( ) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ وَ أَخَٰلَدَهُ, ( ) .
- الموضوع الثالث: وصف لما ينتظر هـؤلاء بين يدي الله تعالى يوم القيامة ﴿ كَلَا لَيُلِئَذَنَ فِي الْحُطْمَةِ ﴿ كَلَا لَيُلِئَذَنَ فِي الْحُطْمَةِ ﴿ كَلَا لَيْكِمْ مُؤْمَدَةُ ﴿ كَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُوفَدَةُ ﴾ اللَّتِيم مُؤْمَدَةً ﴿ كَا لَيْمِهِ مُؤْمَدَةً ﴾ .







• إظهار قدرة الله تعالى على حماية بيته الحرام.

# 🥕 موضوعات السورة

- بدأت السورة بتذكير النبي على بما حصل من رد المعتدين عن بيته الحرام، وما حلَّ بهم من عذاب الله تعالى.
- الموضوع الأول: تذكير النبي ﷺ بدفاع الله تعالى عن بيته وحمايته من المعتدين ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصَّعَابِ ٱلْفِيلِ ( ) أَلَمْ جَعَلَ كَيْدَهُمُ فِي تَضْلِيلِ ( ) أَلَمْ جَعَلَ كَيْدَهُمُ فِي تَضْلِيلِ ( ) ﴾.

الموضوع الثاني: وصف لما حلَّ بأولئك المعتدين من عذاب ونكال ﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۞ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلِ ۞ فَعَلَهُمْ كَعَصَفِ مَّأْكُولٍ ۞ ﴾.







• الامتنان على قريش بما أتمَّ الله عليهم من نعم، وواجبهم تجاه ذلك.

- تتحدث السورة عن ما أنعم الله تعالى به قريش من ائتلافهم في رحلاتهم، وما حصل لهم من خير من خلال ذلك، ثم تبيّن الواجب الشرعي تجاه هذه النعم.
- الموضوع الأول: تذكير قريش بما أنعم الله تعالى به عليهم ﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ اللهِ إِلَافِهِمْ رِحَلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ اللهُ عَالَى به عليهم
- الموضوع الثاني: بيان الواجب الشرعي تجاه هذه النعم ﴿ فَلْيَعْبُدُواْ
   رَبَّ هَاذَا ٱلْبَيْتِ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي ٱلْمُعَمَّمُ مِن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴿ اللَّهِ ﴾.







• بيان أخلاق المكذّبين بالدين والجزاء والحساب.

- بدأت السورة بحال المكذّب ليوم الدين، وما يفعل بسبب ذلك، ثم توعّدت الساهين عن الصلاة، وأكّدت على خطر الرياء، ومنع الماعون.
- الموضوع الأول: عرض لصفات المكذّب بيوم الدين ﴿أَرَءَيْتَ اللَّذِى يُكَذِّبُ بِاللَّهِ وَلَا يَعُضُ عَلَى اللَّذِى يُكَذِّبُ بِاللِّيبِ (اللَّهُ فَذَلِكَ اللَّهِ عَلَى يَدُعُ ٱلْمَيْتِ مِنْ وَلَا يَعُضُ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (اللَّهُ ﴾.
- الموضوع الثاني: بيان خطورة السهو عن الصلاة ﴿فَوَيْلُ اللَّهِ عَن الصلاة ﴿فَوَيْلُ اللَّهِ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿ اللَّهِ عَن اللَّهِ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿ اللَّهِ عَن اللَّهُ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿ اللَّهِ عَن اللَّهُ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُلَّالِي عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُو
- الموضوع الثالث: التأكيد على ذم الرياء ومنع الماعون ﴿ ٱلَّذِينَ هُمَّ يُرَآءُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمَّ
   يُرَآءُونَ ﴿ وَيَمۡنَعُونَ ٱلۡمَاعُونَ ﴿ ﴾.







• بيان مِنَّة الله تعالى على نبيه على نبيه الله على المبغضين الشانئين له.

- تتحدث السورة عن منة الله تعالى على عبده ورسوله محمد على بإعطائه الكوثر، وتوجيهه لشكر هذه النعمة، والرد على مبغضيه وشانئيه.
- الموضوع الأول: بيان لمنَّة الله تعالى على رسوله ﷺ ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكَوْثَرَ (١) ﴾.
- الموضوع الثاني: توضيح لطريق الشكر لنعم الله تعالى ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَدُ اللهِ تعالى ﴿ فَصَلِّ







• تقرير توحيد العبادة، والبراءة من الشرك.

- تبدأ السورة بتقرير مبدأ المفاصلة بين أهل الحق والكفر، وتبيّن لهم أن لكلّ دينه الذي يعتقده ويؤمن به، ولا سبيل إلى اللقاء في منتصف الطريق.
- الموضوع الأول: تقرير مبدأ المفاصلة بين الحق والباطل ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا اللَّهِ وَالباطل ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل
- الموضوع الثاني: بيان سبب المفاصلة، ورفض أوجه التقارب بين الفريقين ﴿ لَكُرُ دِينَكُمُ وَ لِى دِينِ اللهِ اللهِ الفريقين ﴿ لَكُرُ دِينَكُمُ وَ لِى دِينِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال







• بيان أنّ عاقبة الإسلام النصر والفتح، والاستعداد الأمثل للقاء الله تعالى.

- بدأت السورة بالبشارة الكبرى بحصول فتح مكة، وتحقق نصر الله تعالى لرسوله على وأوليائه، ثم توجه النبي على للاستعداد الأمثل قبل لقاء الله تعالى.
- الموضوع الأول: الإخبار عن نصر الله تعالى لرسوله ﷺ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْـرُ اللهِ وَٱلْفَـتُـحُ أَنْ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفُواجًا أَنْ ﴾.





• لا قيمة للجاه والنسب والمكانة مع الكفر بالله تعالى.

- بدأت السورة بسب أبي لهب، وهو الذي وقف أمام النبي على في أول اجتماع لدين الله تعالى، وفض الناس من حول نبي الله على، وبيان أنه هو الخاسر، وذكرت عون زوجه له على كل شر، ثم بيان خواتيمهما، وما آلا إليه في النهايات.
- الموضوع الأول: بيان أن مال الإنسان ومكانته في الدنيا لا يبوِّئانه مكانة عند الله تعالى ﴿تَبَّتُ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۞ مَا أَغُنَى عَنْهُ مَا أُهُ, وَمَا كَاللهُ عَنْد الله تعالى ﴿تَبَّتُ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۞ مَا أَغُنَى عَنْهُ مَا أُهُ, وَمَا كَاللهُ عَنْد الله تعالى ﴿تَبَّتُ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۞ مَا أَغُنَى عَنْهُ مَا أُهُ, وَمَا كَاللهُ عَنْد الله تعالى ﴿تَبَتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۞ مَا أَغُنَى عَنْهُ مَا أُهُ, وَمَا لَهُ عَنْهُ مَا لَهُ إِنْ مَا لَهُ مَا لُهُ إِنْ مَا لَهُ إِنْ مَا لَا لَهُ عَنْهُ مَا لُهُ إِنْ مَا لَهُ إِنْ مَا لَا لَهُ لَهُ إِنْ مَا لَهُ مَا لُهُ إِنْ مَا لَا لَهُ عَنْهُ مَا لَهُ إِنْ مَا لَهُ إِنْ مَا لَا لَهُ عَنْهُ مَا لَهُ إِنْ مَا لَا لَهُ لَا عَلَى اللهُ عَلَيْ مَا لَهُ إِنْ مَا لَا لَهُ عَنْ مَا لَهُ إِنْ مَا لَهُ إِنْ مَا لَا لَهُ عَنْهُ مَا لُهُ إِنْ مَا لَهُ عَنْ مَا لَهُ عَنْهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ عَنْهُ مَا لَهُ مَا لَهُ عَنْ مَا لَا لَهُ عَلَيْ عَنْ مَا لَا لَهُ عَنْهُ مَا لَاللّهُ عَنْهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ مَا لَهُ عَنْهُ مَا لَهُ إِنْ مَا لَا عَلَيْ عَنْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مِنْ عَنْهُ عَلَيْهُ لَا عَلَيْ عَلَيْكُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِهُ لَا عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ
- الموضوع الثالث: بيان عاقبة زوجه في النهايات ﴿ وَٱمۡرَأَتُهُ, حَمَّالَةَ الْحَطَبِ اللهِ فِي جِيدِهَاحَبُـ لُ مِن مَسَدِم اللهِ اللهُ الل







• بيان تفرُّد الله تعالى بالكمال، وتنزهه عن النقائص.

## 🧪 موضوعات السورة

• بدأت السورة بالحديث عن الله تعالى، وما وصف به من الكمال، ونفت عنه صفات النقص.

الموضوع الأول: بيان صفات الكمال لله تعالى ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّاحَدُ اللَّهُ الصَّاحَدُ اللهُ الصَّاحَدُ اللَّهُ الصَّاحَدُ اللهُ الصَّاحَدُ اللهُ الصَّاحَدُ اللهُ الصَّاحَدُ اللهُ الصَّاحَدُ اللهُ اللهُ

• الموضوع الثاني: نفي صفات النقص عن الله تعالى ﴿ لَمْ كِلِدُولَمْ يُكِذِ وَلَمْ يَكُن لَهُ, كُفُوا أَحَدُ اللهِ عَالَى ﴿ لَمْ يَكُن لَهُ, كُفُوا أَحَدُ اللهِ عَالَى ﴿ لَمْ يَكُن لَهُ, كُفُوا أَحَدُ اللهِ عَالَى اللهُ عَالَى اللهِ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ







• التحصُّن بالله تعالى، والاعتصام به من الشرور الظاهرة.

- تتحدّث السورة عن أهمية اللجوء إليه تعالى، والاعتصام به في التوقي من الشرور الظاهرة، ثم تبيّن هذه الشرور التي ينبغي للإنسان التحصن منها.
- الموضوع الأول: بيان أهمية اللجوء إلى الله تعالى، والاعتصام به من الشرور الظاهرة ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ أَنْ مِن شَرِمَا خَلَقَ أَعُودُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ أَنْ مِن شَرِمَا خَلَقَ أَنْ ﴾.
- الموضوع الثاني: عرض لأهم الشرور التي ينبغي للإنسان التوقي منها ﴿ وَمِن شَرِّعَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَرِّالنَّفَكْتِ فِ ٱلْعُقَدِ ۞ وَمِن شَرِّالنَّفَكْتِ فِ ٱلْعُقَدِ ۞ وَمِن شَرِّعَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۞ ﴾.







• الاعتصام والتحصُّن من الشرور الخفية.

## 🧪 موضوعات السورة

- تبدأ السورة بالحديث عن ضرورة اللجوء إلى الله تعالى، والتحصن به من الشرور، وتبيّن وسيلتها الكبرى في تحقيق أهداف تلك الشرور.
- الموضوع الأول: ضرورة اللجوء إلى الله تعالى، والاعتصام به من الشرور الخفية ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ اللهِ مَلِكِ ٱلنَّاسِ اللهِ اللهِ النَّاسِ اللهِ النَّاسِ اللهِ النَّاسِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل
- الموضوع الثاني: بيان تلك الشرور الخفية ووسائلها ﴿ مِن شَرِّ ٱلْوَسُواسِ الْحَنْدَةِ وَالنَّاسِ ﴾.
   ٱلْخَنَّاسِ اللّٰ ٱلَّذِي يُوسَوِسُ فِ صُدُودِ ٱلنَّاسِ اللّٰ مِن ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ﴾.

تم بحمد الله تعالى في مساء الخميس ١٤٤٣/١/٢٥هـ









| لمقدمة                                                              | o        |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| حصاءات                                                              | <b>V</b> |
| ـ سورة الفاتحة                                                      | ١٣       |
| ، مكانة السورة                                                      | ۳        |
| مقصد السورة: تحقيق التوجه إلى الله تعالى بكمال العبودية             | ۳۲       |
| ، موضوعات السورة                                                    | ١٤       |
| الموضوع الأول: التعريف بالله تعالى                                  | ١٤       |
| الموضوع الثاني: طريق العبودية إلى الله تعالى                        | ١٥       |
| الموضوع الثالث: أحوال السائرين إلى الله تعالى                       | ۲۱       |
| ١ ـ سورة البقرة                                                     | ١٨       |
| ، مكانة السورة                                                      | ١٨       |
| ، مقصد السورة: بيان منهج الاستخلاف في الأرض، وإعداد الأمة القادرة ع | لك ١٨    |
| ، موضوعات السورة                                                    | ۲•       |
| الموضوع الأول: أقسام الناس في الحياة                                | ۲•       |
| الموضوع الثاني: نموذجان لمنهج الاستخلاف                             | ۲۱       |
| الموضوع الثالث: ذكر منهج الاستخلاف الذي يريده الله تعالى            | ۲٥       |
| ٧ ـ سورة آل عمران                                                   | ٣١       |
| ، مكانة السورة                                                      | ۳۱       |
| و وقع المرون الثاني على وزوج الله تعالى التحقية وزوج الاستخلاة      | ۳۱       |



| ۳۱ | • موضوعات السورة                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------|
|    | الموضوع الأول: الانحراف عن المنهج يأتي من مسارين: مسار فكري      |
| ۳۱ |                                                                  |
| ۳۲ | الموضوع الثاني: قواعد منهجية لمواجهة الانحراف عن المنهج          |
| ٣٥ | الموضوع الثالث: عوامل الثبات على المنهج                          |
| ٤٣ | ٤ ـ سورة النساء                                                  |
| ٤٣ | • مكانة السورة                                                   |
| ٤٣ | • مقصد السورة: إعداد المجتمع الإسلامي وتنظيمه                    |
| ٤٤ | • موضوعات السورة                                                 |
| ٤٤ | الموضوع الأول: حقوق الأيتام                                      |
| ٤٥ | الموضوع الثاني: حقوق المرأة                                      |
| ٤٧ | الموضوع الثالث: ما يتعلق بالمال من أحكام                         |
| ٥٠ | الموضوع الرابع: بيان حال المنافقين                               |
| ٥١ | الموضوع الخامس: الحديث عن أهل الكتاب، وعقيدتهم في عيسى على السي  |
| ٥٣ | ٥ ـ سورة المائدة                                                 |
| ٥٣ | • مكانة السورة                                                   |
| ٥٣ | <ul> <li>مقصد السورة: الوفاء بالعقود</li></ul>                   |
| ٥٣ | • موضوعات السورة                                                 |
| ٥٤ | الموضوع الأول: إجلال العقود، وبياني أهميتها، وضرورة الوفاء بها   |
| ٥٤ | الموضوع الثاني: الحديث عن الطعام والشراب والصيد والذبائح         |
| ٥٥ | الموضوع الثالث: الحديث عن الأسرة والزواج                         |
| ٥٥ | الموضوع الرابع: عرض لمنهج الطوائف المنحرفة                       |
|    | الموضوع الخامس: عرض المنهج الحق في التعامل مع الطوائف المنحرفة   |
|    | الموضوع السادس: وضع منهجية محكمة للتحاكم من خلال كتاب الله تعالى |
|    | الموضوع السابع: مقاصد الشريعة الخمسة: حفظ الدين، والنفس، والعقل  |
| ٦٠ | والنسل، والمال                                                   |



| ٠   | ٦_ سورة الأنعام                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۲  | <ul> <li>مكانة السورة</li> </ul>                                              |
| ۲۲  | <ul> <li>مقصد السورة: تقرير عقيدة التوحيد، ونقض الاعتقادات الشركية</li> </ul> |
| 77  | • موضوعات السورة                                                              |
| ۲۲  | الموضوع الأول: نماذج الانحراف عن منهج الله تعالى                              |
| ٣   | الموضوع الثاني: مناهج علاج الانحراف                                           |
| ۳۳۳ | الموضوع الثالث: حقائق في غاية الأهمية                                         |
| ٣   | الموضوع الرابع: أفكار في مواجهة الخلل الفكري                                  |
| ٧٠  |                                                                               |
| ٧٢  |                                                                               |
| ٧٣  | الموضوع السابع: الوصايا العشر الضابطة لمنهجي الفكر والسلوك                    |
| ٧٣  | الموضوع الثامن: أسلوب السورة في تقرير قضية التوحيد                            |
| ٧٥  | ٧_ سورة الأعراف                                                               |
| ٧٥  | • مقصد السورة: عرض وبيان سنن الصراع بين الإيمان والكفر                        |
| ٧٥  | • موضوعات السورة                                                              |
| ٧٦  | الموضوع الأول: عرض قصة الصراع الأزلي بين الإنسان وإبليس                       |
| VV  | الموضوع الثاني: بيان النهايات التي يؤول إليها الإنسان يوم القيامة             |
| ٧٨  | الموضوع الثالث: عرض تجارب رسل الله تعالى مع أقوامهم                           |
| ۸٠  | الموضوع الرابع: عرض أصول الانحراف وهي ستة                                     |
| ۸٤  | ٨ ـ سورة الأنفال                                                              |
| ۸٤  | • مكانة السورة                                                                |
| Λ٤  | • مقصد السورة: بيان أحكام الجهاد، وعوامل النصر والهزيمة                       |
|     | • موضوع السورة                                                                |
| ٨٥  | آداب الجهاد وقوانين النصر                                                     |



| ۸٥  | • قوانين النصر نوعان                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| ۸٦  | القوانين الربانية                                            |
| ۸٧  | القوانين المادية                                             |
| ۹٠  | ٩ ـ سورة التوبة                                              |
| ۹٠  | <ul> <li>مقصد السورة: كشف أحوال طوائف الضلال</li> </ul>      |
| ۹٠  | • موضوعات السورة                                             |
| ۹٠  | الموضوع الأول: الحديث عن أهل الشرك                           |
| ٩٢  | الموضوع الثاني: الحديث عن فضائل الجهاد                       |
| ۹۳  | الموضوع الثالث: الحديث عن أهل الكتاب                         |
| ۹٤  | الموضوع الرابع: الحديث عن غزوة تبوك                          |
| ۹٥  | الموضوع الخامس: الحديث عن المنافقين                          |
| ٩٧  | • الحديث عن قصة الثلاثة الذين خلّفوا                         |
| ٩٨  | ١٠ ـ سورة يونس                                               |
| ٩٨  | • مقصد السورة: مواجهة المكذبين للوحي                         |
| ٩٨  | • موضوعات السورة                                             |
| ٩٨  | الموضوع الأول: تقرير مبدأ عظمة الوحي وصدق النبوة             |
| ۹۹  | الموضوع الثاني: الرد على افتراءات المشركين                   |
| ١٠٠ | الموضوع الثالث: عرض مواقف الأمم من رسلها                     |
| 1•1 | الموضوع الرابع: مبادئ عامة للتعامل مع أقدار الله تعالى وشرعه |
| ۱۰۳ | ١١ ـ سورة هود                                                |
| ١٠٣ | • مكانة السورة                                               |
| ٠٠٣ | • مقصد السورة: تثبيت قلب النبي ﷺ                             |
|     | • موضوعات السورة                                             |
|     | الموضوع الأول: وضع أسس ومقومات منهج الثبات                   |
|     | الموضوع الثاني: عرض النماذج والقدوات الصالحة للاقتداء        |
|     | الموضوع الثالث: مننومات الثبات التي يحتاجها الدعاة والمصلحون |



| 1.9 | ١٢ ـ سورة يوسف علِيًلا                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۰۹ | • مقصد السورة: الثقة بتدبير الله تعالى، والتمكين بعد الابتلاء، والفرج بعد الشدة |
|     | • موضوعات السورة                                                                |
| ۱•۹ | الموضوع الأول: قصة الرؤيا                                                       |
| ۱۱۰ | الموضوع الثاني: قصة الخلاف بين الإخوة                                           |
| 111 | الموضوع الثالث: قصة المراودة                                                    |
| ۱۱۲ | الموضوع الرابع: دخول السجن وتأويل رؤيا السجينين                                 |
| 117 | الموضوع الخامس: رؤيا الملك وتعبيرها والخروج من السجن بعد إثبات براءته           |
| ۱۱۳ | الموضوع السادس: تسلمه الوزارة ولقاؤه بإخوته                                     |
| ۱۱٤ | الموضوع السابع: إبقاء أخيه الشقيق عنده وعودة بقية الإخوة إلى أبيهم              |
| ۱۱٤ | الموضوع الثامن: فقد يعقوب عَلِيُّ لبصره                                         |
| 110 | الموضوع التاسع: لقاء يوسف أبويه وإخوته                                          |
| 711 | الموضوع العاشر: قضايا منهجية                                                    |
| 114 | ١٣ ـ سورة الرعد                                                                 |
|     | • مكانة السورة                                                                  |
|     | • مقصد السورة: بيان عظمة الله تعالى وقدرته                                      |
|     | • موضوعات السورة                                                                |
| ۱۱۸ | الموضوع الأول: تقرير مشاهد قدرة الله تعالى في الكون                             |
| 119 | الموضوع الثاني: عرض بعض تصورات الكفار والرد عليها                               |
| 119 | الموضوع الثالث: عرض مشاهد علم الله تعالى وقدرته                                 |
| ۱۲۰ | الموضوع الرابع: عرض صفات أهل الإيمان وصفات أهل الضلال                           |
|     | الموضوع الخامس: الحديث عن القرآن وبيان مكانته وجلاله وعظمته                     |
|     | الموضوع السادس: تسلية قلب رسول الله ﷺ وتثبيته على الحق                          |
|     | الموضوع السابع: تقرير سنن ربانية وقواعد كلية                                    |

| ١٣٣ | ١٤ ـ سورة إبراهيم 🕮                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۲۳ | • مقصد السورة: بيان الوظيفة الكبرى للرسل                                      |
| ۱۲۳ | • موضوعات السورة                                                              |
| ۳۲۲ | الموضوع الأول: بيان عظمة القرآن، ودوره في تأهيل الناس للحياة                  |
| ١٣٤ | الموضوع الثاني: عرض حال الرسل مع أقوامهم                                      |
| ١٢٥ | الموضوع الثالث: بيان مآل المؤمنين ومآل المخالفين                              |
| ١٢٥ | الموضوع الرابع: ذكر مثالين لكلمة التوحيد وكلمة الكفر                          |
| 170 | الموضوع الخامس: مشاهد النعم والامتنان بها                                     |
| ۲۲۱ | الموضوع السادس: نموذج إبراهيم عَلَيْنَا الله الله الله الله الله الله الله ال |
| ۲۲۱ | الموضوع السابع: تحذير الظالمين وما أعد الله لهم من صور العذاب يوم القيامة     |
| 177 | ١٥ ـ سورة الحجر                                                               |
| ۱۲۷ | • مقصد السورة: بيان منهج الله تعالى في حفظ دينه وإهلاك المخالفين              |
| ۱۲۷ | • موضوعات السورة                                                              |
| ۱۲۷ | الموضوع الأول: حفظ الله تعالى لكتابه ومنهجه                                   |
| ۱۲۸ | الموضوع الثاني: عرض قصة المعركة بين بني آدم وإبليس                            |
| ۱۲۸ | الموضوع الثالث: قصص الرسل مع أممهم                                            |
| 179 | الموضوع الرابع: قواعد ضابطة للمنهج                                            |
| ۱۳۱ | ١٦ ـ سورة النحل                                                               |
|     | • مقصد السورة: التذكير بنعم الله تعالى، وعرض أحوال الشاكرين وأحوال            |
| ۱۳۱ | الجاحدين لها                                                                  |
| ۱۳۱ | • موضوعات السورة                                                              |
| ۱۳۱ | الموضوع الأول: عرض نعم الله تعالى، وما امتنّ به على عباده                     |
| ۱۳۳ | الموضوع الثاني: التذكير بعواقب التفريط في نعم الله تعالى                      |
| ١٣٤ | الموضوع الثالث: بيان الماجي، تجاه هذه النعم                                   |



| ١٣٤    | الموضوع الرابع: عرض لنموذج من النماذج الصالحة للاقتداء |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 100    |                                                        |
| 177    | ١٧ ـ سورة الإسراء                                      |
| ١٣٦    | • مقصد السورة: العناية بصاحب الرسالة ﷺ ومنهج الدعوة    |
| ١٣٦    | • موضوعات السورة                                       |
| ١٣٦    | الموضوع الأول: عناية الله تعالى بصاحب الرسالة ﷺ        |
| ١٣٧    | الموضوع الثاني: الحديث عن المنهج ودوره في تحقيق الحياة |
| ١٣٨    | الموضوع الثالث: الحديث عن مقومات الحياة الاجتماعية     |
| ١٣٩    | الموضوع الرابع: قواعد منهجية في الدعوة                 |
|        | 18 ـ سورة الكهف                                        |
|        | • مكانة السورة                                         |
|        | • مقصد السورة: بيان منهج التعامل مع الفتن              |
|        | • موضوعات السورة                                       |
| 187    | الموضوع الأول: الحديث عن الفتنة في الدين               |
| 187    | الموضوع الثاني: الحديث عن فتنة المال                   |
| 187    | الموضوع الثالث: الحديث عن فتنة العلم                   |
| 188331 | الموضوع الرابع: الحديث عن فتنة السلطان                 |
|        | الموضوع الخامس: الإشارة إلى أن إبليس هو رأس الفتنة     |
| 180    | الموضوع السادس: الطريق العاصمة من الفتن                |
| 120    | الموضوع السابع: الأسباب العاصمة من الفتن               |
| 127    | ١٩ ـ سورة مريم ﷺ                                       |
| ۱٤٧    | • مقصد السورة: توريث دين الله تعالى للذرية الصالحة     |
| ١٤٧    | • موضوعات السورة                                       |

| ۱٤٧ | الموضوع الأول: عرض لنموذجين لتوريث الذرية الصالحة دين الله تعالى                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱٤۸ | الموضوع الثاني: ذكر نموذج ضال عن الطريق                                                              |
| ۱٤۸ | الموضوع الثالث: عرض حال المصلحين من الأنبياء على السيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي            |
| 189 | الموضوع الرابع: بيان حال المعرضين عن منهج الله تعالى وعاقبة أمرهم                                    |
|     | الموضوع الخامس: بر الوالدين وأثره على صاحبه                                                          |
|     | الموضوع السادس: قضايا تتعلّق بالعمل الصالح وأثره على صاحبه                                           |
| 107 | ۲۰ ـ سورة طه                                                                                         |
| 107 | • مقصد السورة: تثبيت النبي ﷺ على حمل الرسالة والمنهج                                                 |
| 107 | • موضوعات السورة                                                                                     |
| 107 | الموضوع الأول: بيان أن القرآن منهج هداية وسعادة في الدارين                                           |
| 107 | الموضوع الثاني: الحديث عن قدرة الله تعالى وكمال علمه                                                 |
| ۱٥٣ | الموضوع الثالث: عرض نموذج الاقتداء المتمثل بموسى عَلَيْ                                              |
| ۱٥٣ | الموضوع الرابع: عرض لقصة آدم مع إبليس، وبيان وسائل الإغواء                                           |
| 108 | الموضوع الخامس: التذكير بقضايا دعوية مهمة لرسوله ﷺ                                                   |
| 100 | ٢١ ـ سورة الأنبياء                                                                                   |
|     | • مكانة السورة                                                                                       |
| 100 | • مقصد السورة: بيان وحدة الرسالات                                                                    |
|     | • موضوعات السورة                                                                                     |
| 100 | الموضوع الأول: بيان حال الخلق في التعامل مع منهج الله تعالى                                          |
| ۲۰۱ | الموضوع الثاني: أن الدعوة إلى التوحيد هي أصل دعوة الرسل عَلَيْتِ اللهِ السلام المُعَلِّمُ اللهُ الله |
|     | الموضوع الثالث: عرض حال الرسل مع أممهم                                                               |
|     | الموضوع الرابع: عرض لنهايات المستجيبين ونهايات المعرضين                                              |
| 101 | الموضوع الخامس: حملة من المعاني الضابطة لطريق السالك إلى الله تعالى                                  |



| 109 | ٢٢ ـ سورة الحج                                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109 | • مكانة السورة                                                                            |
| 109 | <ul> <li>مقصد السورة: التعظيم والتسليم لله تعالى من خلال مشاهد قدرته سبحانه.</li> </ul>   |
| 109 | • موضوعات السورة                                                                          |
| ۱٦٠ | الموضوع الأول: تقرير قضية البعث والجزاء والحساب                                           |
| ۱٦٠ | الموضوع الثاني: الحديث عن الحج ومقاصده الكبرى                                             |
| ۱۲۱ | الموضوع الثالث: الحديث عن فرضية الجهاد في سبيل الله تعالى                                 |
| ۱۲۱ | الموضوع الرابع: تعظيم الله وإجلاله وإخلاص العبادة له                                      |
| 177 | ٢٣ ـ سورة المؤمنون                                                                        |
| ۲۲  | • مقصد السورة: بيان حقيقة الإيمان بالله تعالى، وآثاره، وعواقب مخالفته                     |
| ۲۲  | • موضوعات السورة                                                                          |
| ۲۲  | الموضوع الأول: عرض صفات أهل الإيمان                                                       |
| ۳۳  | الموضوع الثاني: عرض نموذجين لدعوة الرسل مع أقوامهم                                        |
| ۲۲۲ | الموضوع الثالث: بيان أحوال المستجيبين لرسلهم وأحوال المعرضين                              |
| ۱٦٤ | الموضوع الرابع: تقرير ملك الله تعالى للكون                                                |
| ۱۲٥ | الموضوع الخامس: عرض لمواقف الناس من الفوز والخسران                                        |
| ۱۲۰ | الموضوع السادس: قضايا مهمة                                                                |
| ۱٦٧ | ٢٤ ـ سورة الثور                                                                           |
| ۱٦٧ | <ul> <li>مقصد السورة: سلامة المجتمع من الانحرافات السلوكية، وتحصينه من الفواحش</li> </ul> |
| ۱٦٧ | <ul> <li>موضوعات السورة</li></ul>                                                         |
| ۱٦٧ | الموضوع الأول: تجريم الزنى والقذف                                                         |
| ۸۲۸ | الموضوع الثاني: عرض لحادثة الإفك، وتبرئة أم المؤمنين عائشة رالله المؤمنين عائشة           |
|     | الموضوع الثالث: منهج بناء المجتمعات                                                       |



| ، الله      | الموضوع الرابع: حسن الصلة بالله تعالى وإقامة الصلاة في بيوت    |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 171         | من أعظم أسباب الفلاح                                           |
| لمجتمعات١٧١ | الموضوع الخامس: المنافقون من أخطر أسباب ظهور الفواحش في ال     |
| ١٧٢         | الموضوع السادس: إن طاعة رسوله ﷺ أعظم أسباب الفلاح              |
| 177         | الموضوع السابع: حفظ العورات من خلال آداب الاستئذان             |
| 174         | ٢٥ ـ سورة الفرقان                                              |
|             | • مقصد السورة: تثبيت لرسول الله ﷺ، والرد على افتراءات المكذِّم |
| ١٧٣         | • موضوعات السورة                                               |
| ١٧٣         | الموضوع الأول: تمجيد الله تعالى والثناء على نفسه               |
| هم ۱۷٤      | الموضوع الثاني: عرض لشبه المعارضين لرسول الله ﷺ وافتراءات      |
| ١٧٤         | الموضوع الثالث: تسلية رسول الله ﷺ عما أصابه                    |
|             | الموضوع الرابع: عرض لصفات أهل الإيمان وعباد الرحمن             |
| 177         | الموضوع الخامس: عرض إلى جملة من المركزيات                      |
| 179         | ٢٦ ـ سورة الشعراء                                              |
| 179         | • مقصد السورة: ذكر أساليب الأنبياء في مواجهة تكذيب الحق        |
| 179         | • موضوعات السورة                                               |
| 179         | الموضوع الأول: تطمين النبي على ورفع الحرج عنه                  |
| ١٨٠         | الموضوع الثاني: عرض دعوة الأنبياء مع أقوامهم                   |
| ١٨٣         | الموضوع الثالث: بيان مكانة القرآن وأنه وحي وصدق                |
|             | الموضوع الرابع: جملة قضايا                                     |
| 140         | ۲۷ _ سورة النمل                                                |
| حياة١٨٥     | • مقصد السورة: بيان فضل العلم، وأنه أبرز مقومات البناء في الـ  |

| ۱۸٥ | • موضوعات السورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸٥ | الموضوع الأول: أهمية كتاب الله تعالى في تحقيق الغايات الكبرى للمؤمنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۸۱ | الموضوع الثاني: قصة موسى عليه وما فيها من الآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۸۱ | الموضوع الثالث: قصة داود وسليمان ﷺ وما آتاهما الله تعالى من العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۸۸ | الموضوع الرابع: مواجهة المكذبين لرسلهم وعاقبة ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 149 | الموضوع الخامس: عرض آيات الله وملكه في الكون ودلائل قدرته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۸۹ | الموضوع السادس: بيان علم الله تعالى وأنه أحاط بكل شيء علما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19. | ٢٨ ـ سورة القصص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | • مقصد السورة: بيان موازين القوى الحقيقية من خلال إظهار قدرة الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19• | وسُننه في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14• | • موضوعات السورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19• | الموضوع الأول: قصة موسى عَلِيُّلاً مع فرعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۹۳ | الموضوع الثاني: عرض لبعض مشاهد قدرة الله تعالى في الكون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 198 | الموضوع الثالث: قصة قارون وما جرى فيها من عبر وعظات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 190 | الموضوع الرابع: تسلية قلب النبي على الله النبي |
| 197 | ٢٩ ـ سورة العنكبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 197 | • مقصد السورة: إثبات سنن الابتلاء، وضرورة الثبات على دين الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 197 | موضوعات السورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 197 | الموضوع الأول: عرض للفتن وسنن الابتلاء، في دين الله تعالى تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 191 | الموضوع الثاني: الحديث عن الفتن التي تعرّض لها رسل الله في الطريق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | الموضوع الثالث: فتنة أهل الكتاب وبيان المنهج الحق في التعامل معها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | الموضوع الرابع: عرض للمنهج الذي ينبغى سلوكه للخروج من الفتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| ***   | ٣٠ ـ سورة الروم                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۰.  | • مقصد السورة: وعد الله تعالى عباده بالنصر والتمكين                               |
| ۲۰۰.  | • موضوعات السورة                                                                  |
| ۲۰۰.  | الموضوع الأول: تقرير قضية اليقين بوعود الله تعالى لأوليائه                        |
| ۲۰۱   | الموضوع الثاني: بيان قدرة الله تعالى على كل شيء                                   |
| ۲۰۱   | الموضوع الثالث: الدعوة إلى النظر والتأمل في مشاهد قدرة الله تعالى                 |
| ۲۰۲.  | الموضوع الرابع: قضايا مهمة                                                        |
| Y. W. | ٣١ ـ سورة لقمان                                                                   |
|       | • مقصد السورة: الدعوة إلى توحيد الله تعالى، وإبراز الحكمة الموافقة                |
| ۲۰۳.  | لشرع الله تعالى                                                                   |
| ۲۰۳.  |                                                                                   |
| ۲۰۳.  | الموضوع الأول: بيان أن كتاب الله تعالى كله حكمة وهدًى ورحمة                       |
| ۲۰٤.  | الموضوع الثاني: عرض مظاهر الحكمة في دعوة لقمان لابنه                              |
| ۲۰٤.  | الموضوع الثالث: تقرير قدرة الله تعالى في الكون                                    |
| ۲۰٥.  | الموضوع الرابع: بيان قضايا الغيب التي لا يعلمها إلا الله تعالى                    |
| Y.7.  | ٣٢ ـ سورة السجدة                                                                  |
| ۲۰٦.  | • مكانة السورة                                                                    |
| ۲۰٦.  | <ul> <li>مقصد السورة: الخضوع لله تعالى من خلال عرض دلائل الحق في الكون</li> </ul> |
| ۲۰٦.  | • موضوعات السورة                                                                  |
| ۲۰٦.  | الموضوع الأول: تقرير قدرة الله تعالى من خلال مشاهد خلق الإنسان                    |
| ۲۰۷.  |                                                                                   |
| ۲۰۷.  | الموضوع الثالث: عرض لدلائل قدرة الله تعالى                                        |
| Y+A.  | ٣٣ ـ سورة الأحزاب                                                                 |
|       | <ul> <li>مقصد السورة: إظهار مقام النبي ﷺ، ومكانته، وحقوقه، وخصائصه،</li> </ul>    |
| ۲۰۸.  | وحماية جنايه من الأذي                                                             |



| ۲٠/         | • موضوعات السورة                                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|             | الموضوع الأول: أخذ الميثاق على رسول الله على بالثبات على الدين ليكون              |
| ۲٠/         | أسوة لأمته                                                                        |
| 4.9         | الموضوع الثاني: الحديث عن غزوة الأحزاب وما جرى فيها من أحداث                      |
| ۲۱.         | الموضوع الثالث: الحديث عن زوجات النبي على الله الله الله الله الله الله الله ال   |
| ۲۱۰         | الموضوع الرابع؛ الحديث عن زواجه ﷺ من زينب بعد طلاقها من زوجها زيد                 |
| ۲۱.         | الموضوع الخامس: حماية جنابه على من الأذية                                         |
| 711         | الموضوع السادس: تقرير قضية الحجاب ووعيد للمنافقين                                 |
| 711         | الموضوع السابع: الحديث عن الساعة وعذاب المتخلفين والأمر بالتقوى                   |
| 717         | الموضوع الثامن: قواعد منهجية                                                      |
| Y18         | ٣٤ ـ سورة سبأ                                                                     |
| 317         | • مقصد السورة: بيان أحوال الناس مع النعم، وسنن الله تعالى في التغيير              |
|             | « موضوعات السورة                                                                  |
|             | الموضوع الأول: الحديث عن علم الله تعالى وقدرته، وموقف أهل الإيمان                 |
| 418         | وموقف أهل الكفر من ذلك                                                            |
| 710         | الموضوع الثاني: عرض نموذجين لبناء الحضارات                                        |
| 717         | الموضوع الثالث: إقرار كفار قريش بقدرة الله تعالى وملكه                            |
| 717         | الموضوع الرابع: خطورة اتباع أهل الباطل                                            |
| 41/         | ٣٥ ـ سورة فاطر                                                                    |
| <b>۲1</b> A | <ul> <li>مقصد السورة: التعريف بالله تعالى من خلال مشاهد قدرته في الكون</li> </ul> |
|             | • موضوعات السورة                                                                  |
| <b>Y1</b> A | الموضوع الأول: عرض مشاهد قدرة الله تعالى في الكون                                 |
|             | الموضوع الثاني: بيان أصناف الناس مع المنهج                                        |
|             | الموضوع الثالث: قضايا منهجية                                                      |



| ***         | ٣٦ ـ سورة يس                                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>۲۲۲</b>  | • مقصد السورة: إثبات الرسالة والبعث                                 |
| <b>۲۲۲</b>  | • موضوعات السورة                                                    |
| <b>۲۲۲</b>  | الموضوع الأول: التأكيد على موضوع الرسالة، وصدق ما جاء به النبي ﷺ    |
|             | الموضوع الثاني: عرض لقصة أصحاب القرية                               |
| ۲۲۳         | الموضوع الثالث: عرض لآيات الله الدالة على قدرته، تعالى              |
| 3۲۲         | الموضوع الرابع: الحديث عن أدلة البعث                                |
| 440         | ٣٧ _ سورة الصافات                                                   |
| YY0         | • مقصد السورة: تعظيم الله تعالى، وإعلاء شأنه وقدره، وتنزيهه         |
| YY0         | • موضوعات السورة                                                    |
| YY0         | الموضوع الأول: تأصيل قضية تعظيم الله تعالى                          |
| YY0         | الموضوع الثاني: عرض لعاقبة المخالفين له ولعاقبة المستجيبين          |
| ۲۲۲         | الموضوع الثالث: بيان عظمة الله في إنجاء رسله                        |
| <b>YYV</b>  | الموضوع الرابع: تنزيه الله تعالى عن العيوب والنقائص                 |
| YYA         | ٣٨ ـ سورة ص                                                         |
| ۲۲۸         | • مقصد السورة: تعظيم الله تعالى، وتفويض الأمر إليه                  |
| ۲۲۸         |                                                                     |
| <b>۲۲</b> ۸ | الموضوع الأول: مخاصمة أهل الكفر والضلال                             |
| <b>۲۲۹</b>  | الموضوع الثاني: عرض مواقف الأنبياء وتعظيمهم لله تعالى               |
| ۲۳۰         | الموضوع الثالث: عرض لمآل المؤمنين والمعرضين                         |
| ۳۲۱         | الموضوع الرابع: عرض لأعظم نماذج الاستكبار والبغي عن منهج الله تعالى |
| TTT         | ٣٩ ـ سورة الزمر                                                     |
| ۲۳۲         | • مقصد السورة: الدعوة للتوحيد، والإخلاص له تعالى                    |
| ۲۳۲         | • موضوعات السورة                                                    |
| ۲۳۳         | الموضوع الأول: الدعوة إلى إفراد الله تعالى بالعبادة والإخلاص له     |

|             | الموضوع الثاني: المقارنة بين حال المشرك وحال المؤمن في التعامل     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۳         | مع الله تعالى                                                      |
| ۲۳۳         | الموضوع الثالث: عرض لبعض مشاهد قدرة الله تعالى                     |
| ۳۳٤         | الموضوع الرابع: عرض لحال الفريقين في التعامل مع الله تعالى ومنهجه. |
| ۳۳٤         | الموضوع الخامس: عرض لبعض مشاهد رحمة الله تعالى وبيان عواقب التفريط |
| ۳۳۰         | الموضوع السادس: بيان خطورة الشرك                                   |
| <b>۲۳</b> 0 | الموضوع السابع: بيان مشاهد القيامة                                 |
| ***         | ٤٠ ـ سورة غافر                                                     |
| ۳۳٦         | • مقصد السورة: مواجهة المجادلين في آيات الله تعالى                 |
| ۳۳٦         | ه موضوعات السورة                                                   |
| ۳۳٦         | الموضوع الأول: بيان عظمة الله تعالى من خلال مشاهد الصفات           |
|             | الموضوع الثاني: تثبيت وتسلية قلب النبي ﷺ من خلال التذكير بحال      |
| ۳۳٦         | الأمم السابقة، وما حل بها                                          |
| ۲۳۷         | الموضوع الثالث: بيان سعة رحمة الله تعالى ودعوة الملائكة للمؤمنين   |
| ۲۳۷         | الموضوع الرابع: عرض لبعض مشاهد قدرة الله في الكون                  |
| ۲۳۸         | الموضوع الخامس: عرض لقصة موسى عَلِينًا مع فرعون                    |
| ۲۳۸         | الموضوع السادس: نصرة الدعوات والدفاع عنها                          |
| ۲۳۹         | الموضوع السابع: الإقرار بنعم الله تعالى ومناقشة الكافرين           |
| Y£1         | ٤١ ـ سورة فصلت                                                     |
| 781         | • مقصد السورة: بيان منزلة القرآن الكريم، ودوره في هداية الأمة      |
| 781         | • موضوعات السورة                                                   |
| 781         | الموضوع الأول: الحديث عن كتاب الله تعالى، وأهميته في هداية الأمة   |
| 757         | الموضوع الثاني: عرض لبعض مشاهد قدرة الله تعالى في الكون            |
|             | الموضوع الثالث: بيان لحال الأمم المعرضة عن الوحي وما حلَّ          |
| 757         | بهم في النهايات                                                    |
| 757         | الموضوع الرابع: بيان ثمرات الاستقامة                               |

| 757         | الموضوع الخامس: عظم منزلة الدعاة إلى الله تعالى                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| Y& <b>T</b> | الموضوع السادس: عرض لحال الإنسان، وما فطر عليه من الأخلاق           |
| Y££         | ٤٢ ـ سورة الشورى                                                    |
|             | • مقصد السورة: بيان كمال تشريع الله تعالى، ووجوب متابعته والتحذير   |
| 788         | من مخالفته                                                          |
| 788         | • موضوعات السورة                                                    |
| 788         | الموضوع الأول: الحديث عن قدرة الله تعالى                            |
| 720         | الموضوع الثاني: وحدة المنهج                                         |
| 720         | الموضوع الثالث: النهي عن الخلاف والفرقة المضادة لهذه الوحدة         |
| F3Y         | الموضوع الرابع: بيان أن الله تعالى هو وحده المستحق للعبادة          |
|             | الموضوع الخامس: بيان أهمية الوحي، وأن الله تعالى هو المشرّع،        |
| 757         | وأن رسول الله ﷺ هو مبلغ عن الله تعالى                               |
| Y\$V        | الموضوع السادس: بيان أن الوحي أعظم أسباب الهداية                    |
| Y£A         | ٤٣ ـ سورة الزخرف                                                    |
| Y£A         |                                                                     |
| Y£A         | • موضوعات السورة                                                    |
| Y£A         |                                                                     |
| Y£A         |                                                                     |
| 789         | الموضوع الثالث: عرض لأحد التصورات الخاطئة والرد عليها               |
| ۲٥٠         |                                                                     |
| ۲۰۰         |                                                                     |
| Y0Y         | ٤٤ ـ سورة الدخان                                                    |
| Y0Y         | • مقصد السورة: إنذار المخالفين، وبيان ما ينتظرهم بين يدي الله تعالى |
|             | • موضوعات السورة                                                    |
|             | الموضوع الأول: الحديث عن القرآن، ومكانته، ووقت نزوله                |



| <b>707</b> | الموضوع الثاني: عرض لموقف المشركين من كتاب الله ورسالة رسوله ﷺ      |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
|            | الموضوع الثالث: عرض لنهاية قصة الطغيان والاستبداد والاستكبار ممثلة  |
| 704        | في قصة فرعون وقومه                                                  |
| 704        | الموضوع الرابع: بيان نهاية الضالين ونهاية المتقين                   |
| Y08.       | ٤٥ ـ سورة الجاثية                                                   |
| Y08        | • مقصد السورة: معالجة أصحاب الأهواء والمستكبرين في الأرض            |
| <b>708</b> | • موضوعات السورة                                                    |
| Y08        | الموضوع الأول: عرض لمشاهد القدرة الإلهية في الخلق والملك والتدبير.  |
|            | الموضوع الثاني: عرض لمنهج التكبّر والإعراض عن منهج الله تعالى       |
| Y00        | الموضوع الثالث: بيان أثر الخلاف والفرقة ودورهما في الضياع           |
| Y00        | الموضوع الرابع: عرض لموقف قريش من قضية البعث                        |
| ۲٥٦.       | الموضوع الخامس: بيان لمشاهد القيامة بين يدي الله تعالى              |
| YOV.       | ٤٦ ـ سورة الأحقاف                                                   |
| Y0Y .      | • مقصد السورة: بيان حاجة الأمم للرسالة، وإنذار المعرضين عن الحق     |
| Y0V.       | • موضوعات السورة                                                    |
| YOV .      | الموضوع الأول: الحديث عن الحكمة من خلق الخلق وحال المعرضين عنه      |
| Y01        | الموضوع الثاني: عرض ونقاش للكفار لإثبات الوحي والرسالة              |
| YOA .      | الموضوع الثالث: ذكر أربعة نماذج بالنظر إلى موقفها من الرسالة والوحي |
| ۲٦٠.       | الموضوع الرابع: الوصية بالصبر والثبات على منهج الله تعالى           |
| 171        | ٤٧ ـ سورة محمد ﷺ                                                    |
| ۲٦١        | • مقصد السورة: التحريض على الجهاد في سبيل الله تعالى                |
| ۱۲۲        | <ul> <li>موضوعات السورة</li></ul>                                   |
| ۲٦١        | الموضوع الأول: الحديث عن ضلال أهل الكفر، والتحريض على قتالهم        |
| ۲٦٢ .      | الموضوع الثاني: عرض نعيم أهل الجنان يوم القيامة                     |
| ۲۲۲.       | الموضوع الثالث: وصف حال المنافقين في الأزمات                        |
| 777        | الموضوع الرابع: وصية المؤمنين بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله ﷺ        |



| Y75        | ٤٨ ـ سورة الفتح                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Y78        | • مقصد السورة: وعد الله لنبيّه ﷺ بالفتح والتمكين والنصر                 |
| ۳٦٤        | • موضوعات السورة                                                        |
| Y78        | الموضوع الأول: الحديث عن صلح الحديبيّة، وأنه فتح للإسلام والمسلمين      |
| ۲٦٥        | الموضوع الثاني: عرض لمشاهد النفاق أيام ذلك الفتح                        |
| ٢٦٦        | الموضوع الثالث: بيان ما مَنَّ الله تعالى به على المؤمنين في تلك الغزوة. |
| <b>Y7V</b> | الموضوع الرابع: وصف الله لرسوله ﷺ ولصحابته رضوان الله عليهم أجمعين      |
| Y7A        | ٤٩ ـ سورة الحجرات                                                       |
| AFY        | • مقصد السورة: تقرير أخلاق المجتمع الإسلامي والتحذير من أخلاق السوء     |
| AFY        | • موضوعات السورة                                                        |
| AFY        | الموضوع الأول: أدب الإنسان في التعامل مع ربه تبارك وتعالى               |
| 779        | الموضوع الثاني: أدب التعامل مع رسول الله ﷺ                              |
| 779        | الموضوع الثالث: منهج الإنسان في التعامل مع الشائعات                     |
| ۲٦٩        | الموضوع الرابع: أدب التعامل مع الآخرين                                  |
| <b>۲۷・</b> | الموضوع الخامس: بناء التصور الصحيح لمقتضيات الإيمان بالله تعالى         |
| <b>YV1</b> | ٥٠ ـ سورة ق                                                             |
| ۲۷۱        | • مكانة السورة                                                          |
| ۲۷۱        | • مقصد السورة: تقرير عقيدة البعث والجزاء والحساب يوم القيامة            |
| ۲۷۱        | • موضوعات السورة                                                        |
| ۲۷۱        | الموضوع الأول: الحديث عن البعث وإنكار المشركين له                       |
| ۲۷۲        | الموضوع الثاني: تقرير قضية الرقابة الذاتية، ومآل الإنسان في النهايات    |
| <b>TVT</b> | الموضوع الثالث: تسلية قلب النبي ﷺ من خلال الصبر على طول الطريق          |
| <b>TVT</b> | ٥١ ـ سورة الذاريات                                                      |
|            | • مقصد السورة: تعليق الإنسان بربه تبارك وتعالى، وتخليصه من عوائق        |
| ۲۷۳        | الانشغال بغيره                                                          |



| ۳۷۳        | • موضوعات السورة                                                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| ۲۷۳        | الموضوع الأول: تقرير قضية البعث                                      |
| ۳٧٤        | الموضوع الثاني: بيان حال المؤمنين بالبعث وعاقبة المتقين              |
| ۲۷٤        | الموضوع الثالث: تقرير أن الله تعالى هو المالك القادر المتصرف في كونه |
| ۲۷٤        | الموضوع الرابع: بيان حال المكذّبين والمعرضين عن الله تعالى           |
| YV0        | الموضوع الخامس: تسلية قلب النبي ﷺ                                    |
| ۲۷٥        | الموضوع السادس: عرض لمواقف المعاندين للرسل والرسالة                  |
| YVV        | ٥٢ ـ سورة الطور                                                      |
| YVV        | • مقصد السورة: دحض شبه المكذّبين من خلال عرض الحجج والبراهين         |
| <b>YVV</b> | • موضوعات السورة                                                     |
| <b>YVV</b> | الموضوع الأول: تقرير قضية البعث                                      |
| YYA        | الموضوع الثاني: بيان مآل المتقين المستجيبين لأمر الله تعالى          |
| YVA        | الموضوع الثالث: تسلية قلب النبي ﷺ                                    |
| YVA        | الموضوع الرابع: تقرير قضية البعث، والرد على المنكرين                 |
| TV9        | ٥٣ ـ سورة النجم                                                      |
| TV9        | • مقصد السورة: بيان صدق الوحي وعظمته                                 |
| TV9        | • موضوعات السورة                                                     |
| YV9        | الموضوع الأول: حديث عن صدق النبي ﷺ فيما جاء به من الوحي              |
| ۲۸۰        | الموضوع الثاني: بيان أن عقيدة الشرك مبناها على الظنون والأوهام       |
| ۲۸۰        | الموضوع الثالث: بيان ميزان الحساب في دين الله تعالى                  |
| ۲۸۱        | الموضوع الرابع: عرض لبعض مظاهر قدرة الله تعالى                       |
| YAY        | ٥٤ ـ سورة القمر                                                      |
|            | • مقصد السورة: بيان مصير المخالفين لمنهج الله تعالى                  |
| YAY        | • موضوعات السورة                                                     |
| ۲۸۲        | الموضوع الأول: عرض حال قريش في استقبال الرسالة                       |
|            |                                                                      |

| ۲۸۳.                  | الموضوع الثاني: عرض لحال المعرضين عن منهج الله تعالى                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۳.                  | الموضوع الثالث: عاقبة المتقين الممتثلين لمنهج الله تعالى                 |
| YAE.                  | ٥٥ ـ سورة الرحمن                                                         |
| ۲۸٤ .                 | • مقصد السورة: التعرف على الله تعالى من خلال نعمه وآلائه العاجلة والأجلة |
| ۲۸٤ .                 | <ul> <li>موضوعات السورة</li></ul>                                        |
| ۲۸٤ .                 | الموضوع الأول: عرض لنعم الله تعالى المتعلقة بخلق الإنسان وتعليمه         |
| ۲۸٥ .                 | الموضوع الثاني: عرض الحديث عن خلق الإنس والجن                            |
| YA0 .                 | الموضوع الثالث: عرض لبعض مظاهر قدرة الله تعالى                           |
| YA0.                  | الموضوع الرابع: الحديث عن مشاهد القيامة                                  |
| <b>Y A 0</b> .        | الموضوع الخامس: الحديث عن مشاهد الجنة، وما فيها من نعيم                  |
| YAY.                  | ٥٦ ـ سورة الواقعة                                                        |
| ۲۸۷.                  | • مقصد السورة: الحديث عن يوم القيامة، وأصناف الناس فيه                   |
| ۲۸۷.                  | • موضوعات السورة                                                         |
| ۲۸۷                   | الموضوع الأول: الحديث عن أحداث يوم القيامة وعرض لأحوال الناس فيه         |
| <b>Y</b> A <b>V</b> . | الموضوع الثاني: ذكر أصناف الناس يوم القيامة                              |
| ۲۸۸.                  | الموضوع الثالث: عرض لبعض مشاهد قدرة الله تعالى في الكون                  |
| . ۲۸۹                 | الموضوع الرابع: الحديث عن القرآن                                         |
| ۲۸۹                   | الموضوع الخامس: ذكر قضية الموت واختلاف الناس في الجزاء والحساب           |
| 19.                   | ٥٧ ـ سورة الحديد                                                         |
|                       | • مقصد السورة: بناء القوة الإيمانية والمادية الباعثة على الجهاد، وتخليص  |
| ۲۹۰                   | النفوس من عوائق الطريق                                                   |
|                       | • موضوعات السورة                                                         |
| ۲ <b>۹۰</b>           | الموضوع الأول: تنزيه الله تعالى وبيان ملكه وقدرته وعظمته تعالى           |
| 791                   | الموضوع الثاني: الدعوة إلى الإيمان بالله تعالى، والإنفاق والبذل في سبيله |

|              | الموضوع الثالث: عرض لبعض مشاهد القيامة، وموقف أهل الإيمان              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>۲۹۱</b>   | وموقف أهل النفاق                                                       |
| 791          | الموضوع الرابع: بيان حقيقة الدنيا، والحث على التخفف منها               |
|              | الموضوع الخامس: بيان قضية الإيمان بالقضاء والقدر، وأثرها في استقبال    |
| <b>۲۹۲</b> . | الأحداث والأقدار                                                       |
|              | الموضوع السادس: بيان أثر القوى المادية والمعنوية في مد أثر الإسلام     |
| <b>۲۹۲</b> . | وتبليغه للعالمين                                                       |
| 797.         | الموضوع السابع: عرض لخط سير الرسالة، وتاريخ هذه العقيدة                |
| 797.         | الموضوع الثامن: بيان أثر الإيمان والتقوى في حياة صاحبهما               |
| 797          | ٥٨ ـ سورة المجادلة                                                     |
| 798          | • مقصد السورة: بيان علم الله تعالى، ومراقبته وإحاطته بما يجري في الكون |
| ۲۹۳          | • موضوعات السورة                                                       |
| 798          | الموضوع الأول: معرفة حكم الظهار في الإسلام                             |
| 448.         |                                                                        |
|              | الموضوع الثالث: الحديث عن بعض الآداب المتعلقة بالرسول ﷺ                |
| 198.         | وعامة الناس                                                            |
| 790.         | الموضوع الرابع: عرض لبعض صفات النفاق والمنافقين                        |
| 790.         | الموضوع الخامس: بيان لبعض مفاهيم عقيدة الولاء والبراء                  |
| 197          | ٥٩ ـ سورة الحشر                                                        |
|              | • مقصد السورة: إظهار قدرة الله تعالى في إعزاز أوليائه المؤمنين، وإذلال |
| 797.         | أعدائه من الكافرين والمنافقين                                          |
| 797.         | • موضوعات السورة                                                       |
|              | الموضوع الأول: بيان قدرة الله تعالى وإذلاله لأهل الكفر والنفاق في غزوة |
| 797.         | بني النضير                                                             |
| <b>79</b> V  | الموضوع الثاني: بيان أحكام الفيء الحاصل في تلك الغزوة                  |



|     | الموضوع الثالث: عرض لبعض آثار الإيمان في قلوب المتقين تجاه إخوانهم                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 797 | المؤمنين                                                                                       |
| 497 | الموضوع الرابع: بيان بعض صفات المنافقين                                                        |
| 791 | الموضوع الخامس: عرض لمكانة القرآن، وبيان لبعض صفات الله تعالى                                  |
| 799 | ٦٠ ـ سورة الممتحنة                                                                             |
| 799 | • مقصد السورة: بيان عقيدة الولاء والبراء، وتخليصها من علائق الجاهلية                           |
| 799 | • موضوعات السورة                                                                               |
| 799 | الموضوع الأول: بيان لعقيدة الولاء والبراء في التعامل مع الكافرين                               |
| ٣., | الموضوع الثاني: عرض لنموذج مثالي في تحقيق عقيدة الولاء والبراء                                 |
| ٣   | الموضوع الثالث: بيان منهج الإسلام في التعامل مع المخالفين                                      |
| 4-1 | ١٦ـ سورة الصف                                                                                  |
| ۲٠۱ | • مقصد السورة: تحفيز المؤمنين للجهاد في سبيل الله، ونصرة دينه ومنهجه                           |
| ۲٠۱ | • موضوعات السورة                                                                               |
| ۳٠١ | الموضوع الأول: عرض لبعض صفات أهل الإيمان                                                       |
| ۲٠۱ | الموضوع الثاني: إشارة إلى قصتي موسى وعيسى غَلِيَتُلَاِلِرِ                                     |
| ٣.٢ | الموضوع الثالث: تحريض المؤمنين على جهاد عدوهم                                                  |
| ٣٠٢ | الموضوع الرابع: دين الله عزيز منصور                                                            |
| 4.4 | ٦٢ ـ سورة الجمعة                                                                               |
| ٣٠٢ |                                                                                                |
|     | <ul> <li>مقصد السورة: بيان مِنَّة الله تعالى على هذه الأمة من خلال رسولها ﷺ المبعوث</li> </ul> |
| ۳.۳ | فيها، واختيارها لحمل أمانة دين الله تعالى للعالمين                                             |
| ٣٠٢ | • موضوعات السورة                                                                               |
|     | الموضوع الأول: الحديث عن مِنَّة الله تعالى على هذه الأمة ببعث                                  |
| ٣.٣ | ر سول الله ﷺ فيها                                                                              |



| ۲٠٤ | الموضوع الثاني: عرض لبعض صفات اليهود                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| ۲٠٤ | الموضوع الثالث: بيان لبعض الآداب المتعلقة بصلاة الجمعة                |
| ٣٠٥ | ٦٣ ـ سورة المنافقون                                                   |
| ۳٠٥ | • مكانة السورة                                                        |
|     | • مقصد السورة: كشف حال المنافقين، وخلع الستر عنهم، وبيان مواقفهم      |
| ۳٠٥ | من الحق وأهله                                                         |
| ۳٠٥ | • موضوعات السورة                                                      |
| ۳٠٥ | الموضوع الأول: بيان لبعض صفات المنافقين                               |
| ۲٠٦ | الموضوع الثاني: عرض لمظاهر النفاق في زمان رسول الله ﷺ                 |
| ٣•٦ | الموضوع الثالث: دعوة المؤمنين للتخلق بمعاني الإيمان                   |
| ۲.٧ | ٦٤ ـ سورة التغابن                                                     |
|     | • مقصد السورة: بناء التصور الحقيقي عن الخلق، وبيان أسباب الغبن والربح |
| ٣٠٧ |                                                                       |
| ٣.٧ | • موضوعات السورة                                                      |
| ٣٠٧ | الموضوع الأول: عرض لبعض مظاهر قدرة الله تعالى في الكون                |
| ٣.٧ | الموضوع الثاني: بيان بعض مظاهر الكفر وأهله                            |
| ۳۰۸ | الموضوع الثالث: وضع تصورات منهجية للسالكين في الطريق من أهل الإيمان   |
| 4.9 | <b>٦٥ _ سورة الطلاق</b>                                               |
|     | • مقصد السورة: تعظيم أمر الطلاق وحدوده، وبيان عاقبة التقوى وأثرها في  |
| ۳.9 | إقامة حدود الله تعالى                                                 |
| ۳.9 | • موضوعات السورة                                                      |
| ۳.9 | الموضوع الأول: بيان شريعة الطلاق، وما يتعلق بها من أحكام              |
|     | الموضوع الثاني: أثر التقوى في تحقيق الحياة الكريمة                    |
|     | الموضوع الثالث: بيان سنن الله تعالى في المعرضين عن منهجه              |
|     | الموضوع الرابع: بيان ما امتن الله تعالى به على عباده ببعثة رسوله ﷺ    |



| T17 | ٦٦ ـ سورة التحريم                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
|     | • مقصد السورة: إعداد البيت النبوي وتأهيله ليكون القدوة الصالحة للأسر        |
| ۳۱۲ | والمجتمعات                                                                  |
| ۳۱۲ | • موضوعات السورة                                                            |
|     | الموضوع الأول: بيان موقف النبي ﷺ من بعض أزواجه، ووضع لبنات                  |
| ۳۱۲ | التصوُّر الحقيقي لذلك التعامل وفق منهج الله تعالى                           |
| ۳۱۳ | الموضوع الثاني: بيان الواجب الشرعي للإنسان تجاه ذاته وبيته وأسرته           |
| ۳۱۳ | الموضوع الثالث: عرض نموذجين للكفر والضلال، ونموذجين للاستقامة               |
| T10 | ٦٧ ـ سورة الملك                                                             |
|     | • مقصد السورة: التعرف على الله تعالى من خلال مشاهد ملكه وعظمته              |
| ۳۱٥ | وقدرته في الكون                                                             |
| ۳۱٥ | • موضوعات السورة                                                            |
| ۳۱٥ | الموضوع الأول: إثبات عظمة الله تعالى، وقدرته على الإحياء والإماتة           |
| ۳۱٥ | الموضوع الثاني: إقامة الأدلة والبراهين على وحدانية الله تعالى               |
| ۳۱٦ | الموضوع الثالث: بيان عاقبة المنكرين للبعث                                   |
| ۳۱۷ | ٦٨ ـ سورة القلم                                                             |
| ۳۱۷ | • مقصد السورة: إظهار مكانة النبي على الدفاع عنه، وتثبيته على الحق           |
| ۳۱۷ | • موضوعات السورة                                                            |
| ۳۱۷ | الموضوع الأول: الحديث عن النبي ﷺ وتزكيته والدفاع عنه                        |
|     | الموضوع الثاني: بيان لبعض صفات المعرضين، وتذكير النبي ﷺ                     |
| ۳۱۸ | بالتجافي عنهم                                                               |
|     | الموضوع الثالث: عرض نموذج من نماذج الإعراض عن منهج الله، وذكر               |
|     | جزائه وعقابه العاجل                                                         |
| ۳۱۸ | الموضوع الرابع: عرض وحوار للمعرضين عن المنهج                                |
| ۳۱۹ | الموضوع الخامس: تزكية النبي رضي الله الله الله الله الحق في مواجهة المعرضين |



| *** | ٦٩ ـ سورة الحاقة                                                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢٠ | • مقصد السورة: التذكير بيوم القيامة، وما يقع فيه من جزاء وحساب                             |
| ٣٢٠ | • موضوعات السورة                                                                           |
|     | الموضوع الأول: الحديث عن يوم القيامة، وسنن الله تعالى                                      |
| ٣٢٠ | في المعارضين والمكذّبين                                                                    |
| ٣٢٠ | الموضوع الثاني: الحديث عن أحوال الناس يوم القيامة                                          |
| ۳۲۱ | الموضوع الثالث: بيان مكانة القرآن، ونفي ما وصفه به المخالفون                               |
| *** | ٧٠ ـ سورة المعارج                                                                          |
| ٣٢٢ | • مقصد السورة: تحقق وعيد الله تعالى للمعرضين ووعده للمتقين                                 |
| ٣٢٢ | • موضوعات السورة                                                                           |
| ٣٢٢ | الموضوع الأول: الحديث عن مشاهد يوم القيامة                                                 |
| ٣٢٢ | الموضوع الثاني: بيان عذاب الله تعالى للمكذّبين بيوم القيامة                                |
|     | الموضوع الثالث: عرض لصفات المؤمنين المتقين المستحقين لنعيم                                 |
| ۳۲۳ | الله تعالى في الدارين                                                                      |
| TYE | ۷۱ ـ سورة نوح                                                                              |
|     | • مقصد السورة: دور الدعاة في حمل رسالة الدين من خلال نموذج                                 |
| ۳۲٤ | نبي الله نوح ﷺ                                                                             |
| ۳۲٤ | • موضوعات السورة                                                                           |
| ۳۲٤ | الموضوع الأول: الحديث عن بعث الله تعالى لنبيه نوح إلى قومه                                 |
|     | الموضوع الثاني: بيان تبعات المشروع، وما يحتاجه من استفراغ                                  |
| ۳۲٤ | الجهود في سبيل الله                                                                        |
|     | الموضوع الثالث: عرض لبعض طرائق ووسائل دعوة نوح عَلَيْكُ لقومه                              |
| ۳۲٥ | الموضوع الرابع: وصف لمشهد النهايات في حياة نوح عَلَيْ                                      |
| *** | ٧٢ ـ سورة الجن                                                                             |
|     | <ul> <li>مقصد السورة: بيان حقيقة موقف الجن من الرسالة وإيطال مزاعم المشركين فيه</li> </ul> |



| ۳۲٦        | • موضوعات السورة                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| ۳۲٦        | الموضوع الأول: بيان موقف الجن من رسول الله ﷺ، وتأثرهم بالقرآن          |
|            | الموضوع الثاني: بيان لبعض مظاهر الجهل التي كان يتعامل بها الجن         |
| ۳۲٦        | قبل الإيمان بالله تعالى                                                |
| <b>***</b> | الموضوع الثالث: توضيح دور رسول الله ﷺ في الرسالة التي بعث بها          |
| <b>TTA</b> | ٧٣ ـ سورة المزمّل                                                      |
| ۳۲۸        | • مقصد السورة: ذكر أعظم مقومات النجاح في حياة الدعاة والمصلحين         |
| ۳۲۸        | • موضوعات السورة                                                       |
| Ü          | الموضوع الأول: الوصية للنبي ﷺ بالاستعداد الأمثل لحمل الرسالة من خلاا   |
| ۳۲۸        | الزاد الإيماني، والصبر على طول الطريق مع المعارضين                     |
| ۳۲۹        | الموضوع الثاني: عرض بعض مشاهد الوعيد للمعرضين في يوم القيامة           |
| ۳۲۹        | الموضوع الثالث: التذكير بأهمية الزاد في رحلة الدعوة والإصلاح           |
| ***        | ٧٤ ـ سورة المدثّر                                                      |
|            | • مقصد السورة: تفعيل دور الدعاة من خلال العمل، والنهوض بدين            |
| ٣٣٠        | الله تعالى، وتبليغ رسالته للعالمين                                     |
| ٣٣٠        | <ul> <li>موضوعات السورة</li></ul>                                      |
|            | الموضوع الأول: توجيه الدعوة إلى رسول الله ﷺ بحمل دين الله تعالى،       |
| ٣٣٠        | والصبر على تبليغه للعالمين                                             |
| ۳۳۱        | الموضوع الثاني: عرض نموذج للإباء والاستكبار عن منهج الله تعالى         |
| ۳۳۱        | الموضوع الثالث: بيان عاقبة المكذّبين الضالين في النهايات               |
| ۳۳۱        | الموضوع الرابع: قضايا منهجية مهمة                                      |
| ***.       | ٧٥ ـ سورة القيامة                                                      |
| ۳۳۳.       | • مقصد السورة: إظهار قدرة الله تعالى على جمع خلق الإنسان وبعثه من جديد |
|            | • موضوعات السورة                                                       |
|            | الموضوع الأول: الحديث عن قدرة الله تعالى على خلق الإنسان وبعثه         |



| ۳۳۳ | الموضوع الثاني: مسؤولية الإنسان عن نفسه في النهايات                |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| ۳۳٤ | الموضوع الثالث: عرض لبعض مشاهد القيامة والموت والجزاء والحساب.     |
| TTO | ٧٦ ـ سورة الإنسان                                                  |
| ۳۳٥ | • مقصد السورة: تذكير الإنسان بأصله، وحكمة خلقه، ومصيره في الدارين. |
| ۳۳٥ | • موضوعات السورة                                                   |
| ۳۳٥ | الموضوع الأول: الحديث عن أصل الإنسان وبداية تكوينه                 |
| ۳۳٥ | الموضوع الثاني: عرض لبعض مشاهد النعيم للمتقين في النهايات          |
| نه  | الموضوع الثالث: وصايا وتوجيهات لرسول الله ﷺ تعينه على حمل رسالة    |
| ۳٣٦ | وقيامه بإبلاغ دين الله تعالى للعالمين                              |
| TTV | ٧٧ ـ سورة المرسلات                                                 |
|     | • مقصد السورة: إثبات يوم القيامة من خلال عرض الأدلة والبراهين      |
| ۳۳۷ | في مواجهة المكذّبين والمعاندين                                     |
| ۳۳۷ | • موضوعات السورة                                                   |
| ۳۳۷ | الموضوع الأول: الحديث عن صدق وقوع يوم القيامة                      |
|     | الموضوع الثاني: عرض جملة من الأدلة للاستدلال على صدق الجزاء        |
| ۳۳۸ | والحساب يوم القيامة                                                |
| ۳۳۸ | الموضوع الثالث: عرض لبعض مشاهد العذاب يوم القيامة                  |
| ۳۳۸ | الموضوع الرابع: بيان جزاء المتقين وجزاء المعرضين في النهايات       |
| TT9 | ٧٨ ـ سورة النبأ                                                    |
| ۳۳۹ | <ul> <li>مقصد السورة: إثبات البعث والجزاء يوم القيامة</li> </ul>   |
| ۳۳۹ | • موضوعات السورة                                                   |
| ۳۳۹ | الموضوع الأول: الحديث عن الاستدلال على صدق ووقوع يوم القيامة       |
| ۳۳۹ | الموضوع الثاني: بيان وعيد الله تعالى للمعرضين الضالين              |
| ۳٤٠ | الموضوع الثالث: بيان نعيم الله تعالى للمتقين                       |
|     | الموضوع الرابع: تأكيد وقوع يوم القيامة                             |

| T\$1       | ٧٩ ـ سورة النازعات                                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ۳٤١        | • مقصد السورة: التحذير من أهوال يوم القيامة                             |
| ۳٤١        | • موضوعات السورة                                                        |
| ۳٤١        | الموضوع الأول: الحديث عن يوم القيامة، وما يقع فيه من أحداث وأهوال       |
| ۳٤١        | الموضوع الثاني: عرض لبعض مشاهد قصة موسى عليه مع فرعون                   |
| ۳٤۲        | الموضوع الثالث: بيان أحوال الناس يوم القيامة                            |
| <b>727</b> | ۸۰ ـ سورة عبس                                                           |
| ۳٤٣        | • مقصد السورة: تصحيح التصورات حول حقيقة الوحي                           |
| ۳٤٣        | • موضوعات السورة                                                        |
|            | الموضوع الأول: تصحيح التصور لدى رسول الله ﷺ بشأن التعامل                |
| ۳٤٣        | مع كبار قريش وابن أم مكتوم                                              |
| ۳٤٤        | الموضوع الثاني: الحديث عن كفران الإنسان لنعم الله تعالى                 |
|            | الموضوع الثالث: عرض لبعض مشاهد يوم القيامة وموقف الناس                  |
| ۳٤٤        | من تلك المشاهد                                                          |
| TEO        | ٨١ ـ سورة التكوير                                                       |
| ۳٤٥        | • مقصد السورة: تقرير قضية القيامة والوحي                                |
| ۳٤٥        | <ul> <li>موضوعات السورة</li></ul>                                       |
| ۳٤٥        | الموضوع الأول: عرض لبعض مشاهد يوم القيامة                               |
| ۳٤٥        | الموضوع الثاني: الحديث عن صدق الوحي                                     |
| ۳٤٥        | الموضوع الثالث: تزكية رسول الله ﷺ وما جاء به                            |
| TE7        | ٨٢ ـ سورة الانفطار                                                      |
| ۳٤٦        | • مقصد السورة: إيقاظ القلوب من خلال عرض مشاهد القيامة                   |
| ۳٤٦        | • موضوعات السورة                                                        |
| ۳٤٦        | الموضوع الأول: عرض لبعض مشاهد انقلاب الكون يوم القيامة                  |
|            | الموضوع الثاني: عتاب لتفريط الإنسان في أعظم واجباته                     |
|            | الموضوع الثالث: حال المؤمنين المتقين وحال المعرضين الضالين في النهايات. |



| 454        | ٨٣ ـ سورة المطففين                                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٤٨        | • مقصد السورة: التأكيد على حفظ الحقوق وفق ميزان الشريعة                                  |
| ٣٤٨        | • موضوعات السورة                                                                         |
|            | الموضوع الأول: الحديث عن المطففين في الحقوق وما أعد الله تعالى                           |
| ٣٤٨        | لهم من جزاء                                                                              |
| ۳٤٨.       | الموضوع الثاني: عرض لجزاء المكذّبين الضالين وجزاء المؤمنين المتقين                       |
|            | الموضوع الثالث: وصف لما كان يلاقيه أهل الحق من أهل الباطل،                               |
| 333        | وجزاء ذلك يوم القيامة                                                                    |
| TO .       | ٨٤ ـ سورة الانشقاق                                                                       |
|            | <ul> <li>مقصد السورة: تصور يوم القيامة من خلال استسلام الكون وخضوعه لله تعالى</li> </ul> |
| <b>70.</b> | • موضوعات السورة                                                                         |
| ٣٥٠        | الموضوع الأول: عرض لمشاهد الكون واستسلامه لله تعالى                                      |
|            | الموضوع الثاني: بيان عاقبة الإنسان واستثماره لوقته، أو فوات الفرص منه                    |
| ٣0.        | وضياع عمره                                                                               |
| ٣٥١.       | الموضوع الثالث: بيان لحال الإنسان في الدنيا، وتحوّله من حال إلى حال.                     |
|            | الموضوع الرابع: بيان سبب إعراض المكذّبين الضالين عن منهج الله تعالى                      |
|            |                                                                                          |
| 404        | ٨٥ ـ سورة البروج                                                                         |
| <b></b>    | • مقصد السورة: إظهار قوة الله تعالى، وإحاطته الشاملة، وتوعده للمتربصين                   |
| <b>TOT</b> | بالمؤمنين                                                                                |
| 401        | • موضوعات السورة                                                                         |
| wu         | الموضوع الأول: الحديث عن قصة أصحاب الأخدود، وما جرى فيها                                 |
|            | من أحداث                                                                                 |
|            | الموضوع الثاني: عرض لبعض صفات الله تعالى                                                 |
|            | الموضوع الثالث: بيان سُنَّة الله تعالى في المكذّبين الضالين                              |
| 404        | الموضوع الرابع: تزكية الوحى، وأنه محفوظ                                                  |



| 405          | ٨٦ ـ سورة الطارق                                                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٥٤.         | • مقصد السورة: إظهار رقابة الله تعالى وقدرته                                  |
| ٣٥٤.         | • موضوعات السورة                                                              |
| ٣٥٤.         | الموضوع الأول: الحديث عن رقابة الله تعالى                                     |
| ٣٥٤.         | الموضوع الثاني: بيان أصل الإنسان                                              |
| ٣٥٤.         | الموضوع الثالث: إظهار منزلة كتاب الله تعالى ومكانته العظمي                    |
| ۳٥٥          | الموضوع الرابع: بيان الكيد الكبَّار للكافرين، وأنه مقابَل بكيد الله تعالى لهم |
| 707          | ٨٧ ـ سورة الأعلى                                                              |
| ۳٥٦.         | • مكانة السورة                                                                |
|              | • مقصد السورة: بيان مِنَّة الله تعالى ونعمه على خلقه، وربط مصيرهم             |
| ۳٥٦.         | بالحياة الآخرة، وتخليصهم من عوائق العاجلة                                     |
| ۳٥٦.         | • موضوعات السورة                                                              |
| ۳٥٦.         | الموضوع الأول: الحديث عن مِنّة الله تعالى على خلقه                            |
| ۳٥V.         | الموضوع الثاني: بيان مِنَّة الله تعالى على رسوله ﷺ                            |
| ۳٥V.         | الموضوع الثالث: التذكير بأن الموعظة من أعظم وسائل الدعوة                      |
| ٣٥٧.         | الموضوع الرابع: التأكيد على أن الفلاح نتيجة للتزكية                           |
| <b>40</b> V  | الموضوع الخامس: بيان سُنَّة ربانية في أن غالب الناس مشغوفون بالدنيا           |
| TOA .        | ٨٨ ـ سورة الغاشية                                                             |
| ٣٥٨.         | • مكانة السورة                                                                |
| ۳٥٨          | • مقصد السورة: بيان قدرة الله تعالى من خلال مشاهد الآخرة وأحداث الكون         |
| ٣٥٨.         | • موضوعات السورة                                                              |
| <b>TO</b> A. | الموضوع الأول: الحديث عن أحوال الناس يوم القيامة                              |
|              | الموضوع الثاني: بيان قدرة الله تعالى في الكون                                 |
| ٣٥٩.         | الموضوع الثالث: التذكير بأهمية الموعظة، وتحديد دور الداعي فيها                |



| *7+          | ٨٩ ـ سورة الفجر                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ۳٦٠.         | • مقصد السورة: بيان قدرة الله تعالى على معاقبة المعارضين لدينه ومنهجه |
| ۳٦٠.         | • موضوعات السورة                                                      |
| ۳٦٠.         | الموضوع الأول: عرض لبعض مشاهد قدرة الله تعالى في معاقبة الضالين       |
| ۳٦١          | الموضوع الثاني: تصحيح بعض التصورات الخاطئة                            |
| ۳٦١          | الموضوع الثالث: عرض لحال الناس يوم القيامة                            |
| 777          | ٩٠ ـ سورة البلد                                                       |
| <b>ም</b> ገ۲  | • مقصد السورة: بيان حقيقة الدنيا                                      |
| ۳٦۲          | • موضوعات السورة                                                      |
| ۳٦۲          | الموضوع الأول: بيان حقيقة هذه الحياة                                  |
| ۳٦۲          | الموضوع الثاني: عرض لبعض مشاهد قدرة الله تعالى                        |
| ۳٦٣.         | الموضوع الثالث: بيان مِنَّة الله تعالى على الإنسان في خلقه وتكوينه    |
| <b>"</b> ገ". | الموضوع الرابع؛ بيان واجب كل إنسان تجاه تلك النعم                     |
| *75          | ٩١ ـ سورة الشمس                                                       |
| ۳٦٤          | • مقصد السورة: تزكية النفوس، وفوات أرباحها مسؤولية شخصية              |
| ۳٦٤          | • موضوعات السورة                                                      |
| ۳٦٤          | الموضوع الأول: التأكيد على أن تزكية الإنسان وفلاحه مسؤولية شخصية      |
|              | الموضوع الثاني: عرض لبعض مشاهد قصة ثمود، وما حل بهم من                |
| ۳٦٥          | عذاب الله تعالى                                                       |
| 777          | ٩٢ ـ سورة الليل                                                       |
|              | • مقصد السورة: بيان أن منازل الإنسان في الدار الآخرة على قدر بذله     |
| ٣٦٦          | وسعيه وجهده                                                           |
| ٣٦٦          | • موضوعات السورة                                                      |
| ۳٦٦          | الموضوع الأول: نتائج النهايات وقف على السعى في الحياة                 |



| ۳٦٧         | الموضوع الثاني: أن اليسر وقف على العطاء والبذل                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۳٦٧         |                                                                          |
| ۳٦٨         | ٩٣ ـ سورة الضحى                                                          |
| ۳٦٨         | • مقصد السورة: رعاية الله تعالى لنبيه ﷺ وعنايته به                       |
| ۳٦٨         | • موضوعات السورة                                                         |
| ۳٦٨         | الموضوع الأول: بيان وعد الله تعالى لنبيه ﷺ، بالحفظ والرعاية              |
| <b>٣</b> ٦٨ | الموضوع الثاني: عرض ما مَنّ الله تعالى به من نعم على نبيّه ﷺ فيما مضى    |
| ۳٦٩         | الموضوع الثالث: ذكر ثلاث وصايا للنبي ﷺ                                   |
| ***         | ٩٤ <u>ـ سورة الْشَّرح</u>                                                |
| ٣٧٠         | • مقصد السورة: ذكر إتمام منن الله تعالى على عبده ورسوله ﷺ                |
| ٣٧٠         | • موضوعات السورة                                                         |
| ٣٧٠         | الموضوع الأول: بيان تمام النعم على الرسول ﷺ                              |
| ۳۷٠         | الموضوع الثاني: ذكر فواتح اليسر في شريعة الله تعالى ومنهجه               |
| ۳۷۰         | الموضوع الثالث: وصيتان جامعتان لرسول الله ﷺ ولكل سالك في الطريق          |
| ٣٧١         | ٩٥ ـ سورة التين                                                          |
| ۳۷۱         | • مقصد السورة: بيان قيمة الإنسان بدينه، وانحطاطه بالتخلّي عنه            |
| ۳۷۱         | • موضوعات السورة                                                         |
| ۳۷۱         | الموضوع الأول: بيان عناية الله تعالى بالإنسان في خلقه وتكوينه            |
| ۳۷۱         | الموضوع الثاني: بيان حقيقة أن كل إنسان راجع إلى الانحراف إلا الذين آمنوا |
| ۳۷۱         | الموضوع الثالث: بيان حكمة الله تعالى في خلقه وقدره وملكه تعالى           |
| <b>TVY</b>  | ٩٦ ـ سورة العلق                                                          |
| ۳۷۲         | • مقصد السورة: بيان كمال الإنسان بالعلم والوحي                           |
|             | • موضوعات السورة                                                         |
| مه ۳۷۲      | الموضوع الأول: الحديث عن مِنّة الله تعالى على الإنسان في خلقه وتعليه     |
| ۳۷۲         | الموضوع الثاني: بيان لأصل الإنسان في الإنكار والعلو والطغيان             |
| ۳۷۲         | الموضوع الثالث: عرض نموذج عملي لبغي الإنسان وطغبانه                      |



| <b>TVT</b> | ٩٧ ـ سورة القدر                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٧٣        | • مقصد السورة: بيان عظم ليلة القدر، وفضلها، وما أنزل فيها                                             |
| ٣٧٣        | • موضوعات السورة                                                                                      |
| ٣٧٣        | الموضوع الأول: بيان أن القرآن أنزل ليلة القدر                                                         |
| ٣٧٣        | الموضوع الثانى: عرض لبعض فضائل تلك الليلة                                                             |
| ٣٧٣        | الموضوع الثالث: بيان لبعض المشاهد في تلك الليلة                                                       |
| *Y*        | ٩٨ ـ سورة البينة                                                                                      |
| ٣٧٤        | • مقصد السورة: بيان منزلة رسالة الرسول ﷺ، ووضوحها، وكمالها                                            |
| ٣٧٤        | • موضوعات السورة                                                                                      |
| ٣٧٤        | الموضوع الأول: بيان حقيقة موقف أهل الكفر والإشراك من الحق                                             |
| ٣٧٤        | الموضوع الثاني: بيان أن إخلاص الدين لله أعظم المقاصد والغايات                                         |
| ٣٧٥        | الموضوع الثالث: بيان مآل أهل الكفر والإشراك                                                           |
| ٣٧٥        | الموضوع الرابع: بيان مآل أهل الإيمان                                                                  |
| TV7        | ٩٩ ـ سورة الزلزلة                                                                                     |
| ٣٧٦        | • مقصد السورة: قيمة العمل في الدار الآخرة                                                             |
| ٣٧٦        | <ul> <li>موضوعات السورة</li></ul>                                                                     |
| ٣٧٦        | الموضوع الأول: شدة أهوال يوم القيامة                                                                  |
| یات۳۷٦     | الموضوع الثاني: نجاح الإنسان وإخفاقه على قدر موازين عمله في النها                                     |
| <b>***</b> | الموضوع الثالث: الحياة فرص                                                                            |
| TVA        | ١٠٠ ـ سورة العاديات                                                                                   |
| كوين       | • مقصد السورة: بيان لصفات الإنسان واهتماماته الدنيوية، وأثرها في تـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٣٧٨        | شخصيته                                                                                                |
| ٣٧٨        | • موضوعات السورة                                                                                      |
| جهاد ۳۷۸   | الموضوع الأول: عرض لبعض صفات الخيل، وحالها في خوض معركة الح                                           |
| ٣٧٨ 4      | الموضوع الثاني: بيان لبعض صفات الإنسان المؤثرة في بناء شخصيتا                                         |
|            | الموضوع الثالث: بيان أن الجزاء يوم القيامة على ما يتعلق بالسرائر                                      |
| ٣٧٩        | وخبايا النفوس                                                                                         |



| ۳۸۰                                                                                                                                                                                              | ١٠١ ـ سورة القارعة                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ۳۸٠                                                                                                                                                                                              | • مقصد السورة: إيقاظ النفوس لاستحضار مشاهد القيامة             |
| ۳۸٠                                                                                                                                                                                              | • موضوعات السورة                                               |
| ۳۸۰                                                                                                                                                                                              | الموضوع الأول: عرض لمشاهد الكون يوم القيامة، وحال الناس فيه    |
|                                                                                                                                                                                                  | الموضوع الثاني: بيان أن الفوز والخسارة يوم القيامة وقف على ثقل |
| ۳۸۰                                                                                                                                                                                              | الموازين وخفّتها                                               |
| TA1                                                                                                                                                                                              | ۱۰۲ ـ سورة التكاثر                                             |
| ۳۸۱                                                                                                                                                                                              | • مقصد السورة: تذكير المنشغلين بالدنيا بالموت والجزاء والحساب  |
| ۳۸۱                                                                                                                                                                                              | • موضوعات السورة                                               |
| ۳۸۱                                                                                                                                                                                              | الموضوع الأول: ذم التكاثر والتعلق بالدنيا                      |
| ۳۸۱                                                                                                                                                                                              | الموضوع الثاني: الترهيب من النار                               |
| ۳۸۱                                                                                                                                                                                              | الموضوع الثالث: التذكير بالسؤال الكبير يوم القيامة عن النعم    |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                |
| <b>TAT</b>                                                                                                                                                                                       | ١٠٣ ـ سورة العصر                                               |
| <b>TAT</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                |
| ۳۸۲                                                                                                                                                                                              | • مقصد السورة: بيان حقيقة الربح والخسارة يوم القيامة           |
| ۳۸۲<br>۳۸۲                                                                                                                                                                                       | • مقصد السورة: بيان حقيقة الربح والخسارة يوم القيامة           |
| ۳۸۲<br>۳۸۲                                                                                                                                                                                       | • مقصد السورة: بيان حقيقة الربح والخسارة يوم القيامة           |
| **************************************                                                                                                                                                           | • مقصد السورة: بيان حقيقة الربح والخسارة يوم القيامة           |
| **************************************                                                                                                                                                           | • مقصد السورة: بيان حقيقة الربح والخسارة يوم القيامة           |
| **************************************                                                                                                                                                           | مقصد السورة: بيان حقيقة الربح والخسارة يوم القيامة             |
| **************************************                                                                                                                                                           | مقصد السورة: بيان حقيقة الربح والخسارة يوم القيامة             |
| <ul> <li>ΥΛΥ</li> <li>ΥΛΥ</li> <li>ΥΛΥ</li> <li>ΥΛΥ</li> <li>ΥΛΕ</li> </ul> | مقصد السورة: بيان حقيقة الربح والخسارة يوم القيامة             |



| 440 | ١٠٥ ـ سورة الفيل                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| ۳۸٥ | • مقصد السورة: إظهار قدرة الله تعالى على حماية بيته الحرام           |
| ۳۸٥ | • موضوعات السورة                                                     |
|     | الموضوع الأول: تذكير النبي ﷺ بدفاع الله تعالى عن بيته وحمايته        |
| ۳۸٥ | من المعتدين                                                          |
| ۳۸٥ | الموضوع الثاني: وصف لما حل بأولئك المعتدين من عذاب ونكال             |
| TA7 | ١٠٦ ـ سورة قريش                                                      |
|     | • مقصد السورة: الامتنان على قريش بما أتم الله عليهم من نعم، وواجبهم  |
| ۳۸٦ | تجاه ذلك                                                             |
| ۳۸٦ | • موضوعات السورة                                                     |
| ۳۸٦ | الموضوع الأول: تذكير قريش بما أنعم الله تعالى به عليهم               |
| ۳۸٦ | الموضوع الثاني: بيان الواجب الشرعي تجاه هذه النعم                    |
| ۳۸۷ | ١٠٧ ـ سورة الماعون                                                   |
| ۳۸۷ | • مقصد السورة: بيان أخلاق المكذّبين بالدين والجزاء والحساب           |
| ۳۸۷ | <ul> <li>موضوعات السورة</li></ul>                                    |
| ۳۸۷ | الموضوع الأول: عرض لصفات المكذّب بيوم الدين                          |
| ۳۸۷ | الموضوع الثاني: بيان خطورة السهو عن الصلاة                           |
| ۳۸۷ | الموضوع الثالث: التأكيد على ذم الرياء ومنع الماعون                   |
| ۳۸۸ | ١٠٨ ـ سورة الكوثر                                                    |
|     | • مقصد السورة: بيان مِنَّة الله تعالى على نبيه ﷺ، والرد على المبغضين |
| ۳۸۸ | الشانئين له                                                          |
| ۳۸۸ | • موضوعات السورة                                                     |
| ۳۸۸ | الموضوع الأول: بيان لمِنّة الله تعالى على رسوله ﷺ                    |
|     | الموضوع الثاني: توضيح لطريق الشكر لنعم الله تعالى                    |
| ۳۸۸ | الموضوع الثالث: الرد على الشانئين المبغضين له ﷺ                      |



| ۳۸۹         | ١٠٩ ـ سورة الكافرون                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۹         | • مقصد السورة: تقرير توحيد العبادة، والبراءة من الشرك                                    |
| ۳۸۹         | • موضوعات السورة                                                                         |
| ۳۸۹         | الموضوع الأول: تقرير مبدأ المفاصلة بين الحق والباطل                                      |
| ۳۸۹         | الموضوع الثاني: بيان سبب المفاصلة، ورفض أوجه التقارب بين الفريقين                        |
| 44          | ١١٠ ـ سورة النصر                                                                         |
| ۳۹۰         | • مقصد السورة: بيان أن عاقبة الإسلام النصر والفتح، والاستعداد الأمثل<br>للقاء الله تعالى |
|             |                                                                                          |
| ۳۹۰         | • موضوعات السورة                                                                         |
| ۳۹۰         | الموضوع الأول: الإخبار عن نصر الله تعالى لرسوله ﷺ                                        |
| ۳۹۰         | الموضوع الثاني: دعوة رسول الله ﷺ للاستعداد الأمثل للقاء الله تعالى                       |
| T91         | ١١١ ـ سورة المسد                                                                         |
| ۳۹۱         | • مقصد السورة؛ لا قيمة للجاه والنسب والمكانة مع الكفر بالله تعالى                        |
| ۳۹۱         | • موضوعات السورة                                                                         |
| <b>~</b> ^\ | الموضوع الأول: بيان أن مال الإنسان ومكانته في الدنيا لا تبوّئانه مكانة                   |
| ۳۹۱         | عند الله تعالى                                                                           |
| ۳۹۱:        | الموضوع الثاني: الحديث عن مصير أبي لهب وعاقبته                                           |
| ۳۹۱         | الموضوع الثالث: بيان عاقبة زوجه في النهايات                                              |
| <b>797</b>  | ١١٢ ـ سورة الإخلاص                                                                       |
| ۳۹۲         | • مقصد السورة: بيان تفرّد الله تعالى بالكمال، وتنزهه عن النقائص                          |
| ۳۹۲         | • موضوعات السورة                                                                         |
| ۳۹۲         | الموضوع الأول: بيان صفات الكمال لله تعالى                                                |
| ۳۹۲         | الموضوع الثاني: نفي صفات النقص عن الله تعالى                                             |
| <b>797</b>  | ١١٣ ـ سورة الفلق                                                                         |
| ٣٩٣         | • مقصد السورة: التحصُّن بالله تعالى، والاعتصام به من الشرور الظاهرة                      |



| ٣٩٣        | <ul> <li>موضوعات السورة</li></ul>                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            | الموضوع الأول: بيان أهمية اللجوء إلى الله تعالى، والاعتصام به           |
| ۳۹۳        | من الشرور الظاهرة                                                       |
| ۳۹۳        | الموضوع الثاني: عرض لأهم الشرور التي ينبغي للإنسان التوقي منها.         |
| ۳۹٤        | ١١٤ ـ سورة الناس                                                        |
| ۳۹٤        | <ul> <li>مقصد السورة: الاعتصام والتحصن من الشرور الخفية</li></ul>       |
| ۳۹٤        | • موضوعات السورة                                                        |
| فية ٣٩٤    | الموضوع الأول: ضرورة اللجوء إلى الله تعالى، والاعتصام به من الشرور الخا |
| ۳۹٤        |                                                                         |
| <b>440</b> | الفهرس                                                                  |

